### فريد الأنصاري

مجالس القرآن مُدارَساتٌ في رسالات الْهُدَى من التَّلَقِّي إلى البَلاَغ

رَيْعُ هذا الكتاب وَقْفٌ على خدمة القرآن الكريم

# توثيق الكتاب

|       | - الكتاب: مجالس القرآن    |
|-------|---------------------------|
|       | - المؤلف: فريد الأنصاري   |
| قم: 4 | - منشورات رسالة القرآن، ر |
|       | - رقم الإيداع القانوني:   |
| ?     | - الطبعة الأولى:          |
|       | - ما من مواجة             |

## بسم الله الرحمن الرحيم

إهداء..

إلى حُمَّالِ رِسَالاَتِ القُرآن.. السَّالكِينَ بِهَا إِلَى اللهِ، تَعَبُّداً وبَلاَغاً.. السَّالكِينَ بِهَا إِلَى اللهِ، تَعَبُّداً وبَلاَغاً.. الْمُكَابِدِينَ بِهَا مِحَنَ هذَا الزَّمَان! إلى بَلاَبِلِ اللَّيَالِي الْخُصْر.. الْمُرتِّلَة خَوْفَهَا ورَجَاءَهَا بِمَحَارِيبِ السَّحَر! إلى طَلاَئِعِ الْخُيُولِ الغُبْسُر.. الْمُورِيَة بِسَنَابِكِهَا لَهِيبَ الفَتْحِ الْمُبِينِ الْمَنِينِ الْمَالَمِينِ الْفَتْحِ الْمُبِينِ اللَّهَالَمِين!

إلى أَجْيَالِ الشَّبَابِ الصَّادِقِ الْمُؤْمِنِ.. ﴿ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاَتِ اللهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلاَ يَخْشَوْنَهُ وَلاَ يَخْشَوْنَهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيباً! ﴾ (1) وَلاَ يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلاَّ اللهُ! وَكَفَى بِاللهِ حَسِيباً! ﴾ (1) إلَيْكُمْ سَادَتي.. أُهْدي هَذَه اللَّوَعَات..!

خادمكم المحب: فريد الأنصاري.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الأحزاب: 39.

### حق القرآن

(أَلَمْ يَانِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ؟ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ

فَاسِقُونَ)؟! (الحَديد:16)

(وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِيَ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً..!) (الفَرقان: 30)

# نعْمَةُ القرآن

(لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ ءايَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ!) (آل عمران:164)

> بَابُ القرآن (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا)؟! (محمد:**24**)

ذلك هو النور..! ولكنْ أين من يرفع بصره إلى السماء..؟ (وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْميَ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً)!!(الفرقان:30)

أما بعد؛

فإلى العلماء العاملين .. إلى السادة المربين .. إلى أهل الفضل والصلاح .. إلى دعاة الخير والفلاح .. إلى الشباب الباحثين عن وَارِدٍ من نور، يخرجهم من ظلمات هذا الزمن العصيب!.. إلى جموع التائبين، الآئبين إلى منهج الله وصراطه المستقيم.. إلى المثقلين بجراح الخطايا والذنوب مثلي! الراغبين في التطهر والتزكية.. والعودة إلى صَفِّ الله، تحت رحمة الله .. إلى الذين تفرقت بحم السبُلُ حيرةً واضطرابا، مترددين بين هذا الاجتهاد وذاك، من مقولات الإصلاح!

إليكم أيها الأحباب أبعث رسالات القرآن!

إليكم سادي أبعث قضية القرآن، والسِّرُّ كلُّ السِّرِّ في القرآن! ولكن كيف السبيل إليه؟

أليس بالقرآن وبحِكْمَةِ القرآن جعل الله - تَقَدَّسَتْ أَسَمَاؤُهُ - عَبْدَهُ محمداً بنَ عبـــدِ الله النبي الأمي - عليه صلوات الله وسلامه - مُعَلِّمَ البشرية وسيد ولد آدم؟ وما كان يقرأ كتابا من قبل ولا كان يخطه بيمينه!

ثم أليس بالقرآن - وبالقرآن فقط! - بَعَثَ اللهُ الحياةَ في عرب الجاهلية فنقلهم من أُمَّة أُمِّية ضالة؛ إلى أُمَّة تمارس الشهادة على الناس كل الناس؟

ألم يكن القرآنُ في حيل القرآن مفتاحا لعالم اللُّك والملكوت؟ ألم يكن هو الشفاء وهو الدواء؟ (وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلا خَسَارًا!)(الإسراء:82) ألم يكن هو الماء وهو الهواء لكل مَن كان حَيًّا – على الحقيقة – من الأحياء؟ (إِنْ هُوَ إِلا ذِكْرُ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. لِتُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّا وَيَحِتَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ!)(يس:69-70)

ألم تكن تلاوته - مجرد تلاوته - من رجل قرآني بسيط تُحْدِثُ انقلابا ربانيا عجيبا، وخرقا نورانيا غريبا في أمر المُلْكِ والملكوت؟ ألم تتنزل الملائكة ليلاً مثل مصابيح الثريا لسماع القرآن من رجل منهم، بأت يَتَبَتَّلُ في سكون الدُّجَى، يناجي ربه بآيات من بعض سوره؟(2) ألم يقرأ رجل آخَرُ سورةَ الفاتحة على لَدِيغٍ من بعض قبائل العرب، اعتقله

<sup>2</sup> عن أبي سَعيد الْخُدْرِيّ رضي الله عنه أنّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرِ رضي الله عنه؛ بَيْنَمَا هُوَ لَيْلَةً يَقْرَأُ في مِرْبَده؛ إِذْ حَالَت ْ فَرَسُهُ. فَقَرَأَ؛ ثُمّ حَالَت أُخْرَى! فَقَرَأَ؛ ثُمّ جَالَت أَيْضاً! قَالَ أُسَيْدٌ: فَحَشيتُ أَنْ تَطَأَ وَهِي المِسابِح] عَرَجَت فِي الْجَوّ حَتّى مَا أَرَاهَا! قَالَ فَعَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله بَيْنَمَا أَنَا الْبَارِحَةَ مِنْ جَوْفِ اللّيْلِ أَقْرَأُ فِي مِرْبَدي، إِذْ جَالَت فَرَسِي! فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله بَيْنَمَا أَنَا الْبَارِحَة مِنْ جَوْفِ اللّيْلِ أَقْرَأُ في مِرْبَدي، إِذْ جَالَت فَوَسَلُ الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم، الله عليه وسلم: «اقْرَأُ ابْنَ حُضَيْرِ!» قَالَ: فَقَرَأْتُ؛ ثُمّ جَالَت أَيْضاً! فَقَالَ رَسُولُ الله عليه وسلم: «اقْرَأُ ابْنَ حُضَيْرِ!» قَالَ: فَقَرَأْتُ؛ ثُمّ جَالَت أَيْضاً! فَقَالَ رَسُولُ الله عليه وسلم: «اقْرَأُ ابْنَ حُضَيْرِ!» قَالَ: فَقَرَأْتُ؛ ثُمّ جَالَت أَيْضاً! فَقَالَ رَسُولُ الله عليه وسلم: «اقْرَأُ ابْنَ حُضَيْرٍ!» قَالَ: فَقَرَأْتُ؛ ثُمّ جَالَت أَيْضاً! فَقَالَ رَسُولُ الله عليه وسلم: «اقْرَأُ ابْنَ حُضَيْرٍ!» قَالَ: فَقَرَأْتُ؛ ثُمّ جَالَت أَيْضاً! فَقَالَ رَسُولُ الله عليه وسلم: «اقْرَأُ ابْنَ حُضَيْرٍ!» قَالَ: فَالَّتُو حَتّى مَا أَرَاهَا! فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «تلك فيها أَمْثَالُ السُّرُحِ. عَرَجَتْ فِي الْحَوّ حَتّى مَا أَرَاهَا! فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. وقيها الْمَالَ كُنَتْ تَسْتَعِمُ لَكَ! وَلَوْ قَرَأْتَ لأَصْبَحَتْ يَرَاهَا النّاسُ، مَا تَسْتَتِرُ مِنْهُمْ!» رواه مسلم. وقيد روى البخاري نحوه مختصرا.

سم أفعى إلى الأرض، فلبث ينتظر حتفه في بضع دقائق، حتى إذا قُرِئَت عليه (الحمد لله رب العالمين) - التي يحفظها اليوم كل الأطفال! - قام كأنْ لم يكن به شيء قط؟(3)

أليس هذا القرآن هو الذي صنع التاريخ والجغرافيا للمسلمين؛ فكان هذا العالم الإسلامي المترامي الأطراف؟ وكان له هذا الرصيد الحضاري العظيم، الموغل في الوجدان الإسلامي؛ بما أعجز كل أشكال الاستعمار القديمة والجديدة عن احتوائه وهضمه! فلم تنل منه معاول الهدم وآلات التدمير بشتى أنواعها وأصنافها المادية والمعنوية، وبقي - رغم الجراح العميقة جدا - متماسك الوعي بذاته وهويته!

وما كانت الأمة الإسلامية قبل نزول الآيات الأولى من (سورة العلق) شيئا مذكورا! وإنما كان هذا القرآن فكانت هذه الأمة! وكانت (خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ!)(آل عمران:110)

أليس القرآن الذي نتلوه اليوم هو عينه القرآن الذي تلاه أولئك من قبل؟ فما الذي حدث لنا نحن أهل هذا الزمان إذن؟

ذلك هو السؤال! وتلك هي القضية!

لا شك أن السر كامِنٌ في منهج التعامل مع القرآن! وذلك هو سؤال العصر! وقد كتب غير واحد من أهل العلم والفضل حول إشكال: (كيف نتعامل مع القرآن؟)(4)

ولقد أجمع السابقون واللاحقون على أن المنهج إنما هو ما كان عليه محمد الله وأصحابه من أمر القرآن. فمن ذا اليوم يستطيع الصبر عليه؟ وإنما هو تَلَقِّ للقرآن آيةً آيةً، وتَلَقِّ عن القرآن حِكْمَةً! على سبيل التخلق الوجداني، والتَّمَثُّلِ التربوي لحقائقه

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> عن أبي سعيد الخدري قال: (نزلنا منزلا فأتتنا امرأة فقالت: إن سيد الحي سليم لُدغ فهل من راق؟ فقام معها رجلٌ منا، ما كنا نظنه يحسن رُقيّةً! فَرَقَاهُ بفاتحة الكتاب؛ فبرأ! فأعطوه غنما وسقونا لبناً. فقلنا: أكنت تحسن رقية؟ فقال: ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب! قال: فقلت: لا تحركوها (يعني الغنم) حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا ذلك له، فقال: ما كان يدريه ألها رقية؟ اقسموا، واضربوا لي بسهم معكم!) وفي صيغة البخاري: (فسألوه، فضحك، وقال: وما أدراك ألها رقية؟ خذوها واضربوا لي بسهم!) متفق عليه.

<sup>4</sup> منهم الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، والدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله.

الإيمانية العُمُرَ كلَّه! حتى يصير القرآن في قلب المؤمن نَفَساً طبيعيا، لا يتصرف إلا من خلاله، ولا ينطق إلا بحكمته! فإذا بتلاوته على نفسه وعلى من حوله غَيْرُ تلاوة الناس، وإذا بحركته في التاريخ غير حركة الناس!

وهكذا صنع الرسول صلى الله عليه وسلم - بما أُنْزِلَ عليه من القرآن آيةً آيـةً - غَاذِجَ حوَّلَتْ مَجْرَى التاريخ! (وَقُرْآنًا فَرَفْنَاهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَـى مُكْتِ وَنَزَّلْنَاهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَـى مُكْتِ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْ له وسائل ضخمة ولا أجهزة معقدة! وإنما هي شعاب تن الجبال، أو بيوت بسيطة، ثم مساجد آمنة مطمئنة! عُمْرانُها: صلاة ومجالس للقرآن! بدءا بشعاب مكة، ودار الأرقم بن أبي الأرقم، وانتهاء بمسجد المدينة المنورة، عاصمة الإسلام الأولى، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام! كانت البساطة هي طابع كل شيء، وإنما العظمة كانت في القرآن، ولمن تَشَرَّب والسلام! حورة القرآن!

هكذا كانت مجالسه صلى الله عليه وسلم ثم مجالس أصحابه في عهده، ومن بعده، عليه السلام مجالس قرآنية، انعقدت هنا وهناك، وتناسلت بصورة طبيعية؛ لإقامة الدين في النفس وفي المجتمع معا على السواء، وبناء النسيج الاجتماعي الإسلامي من كل الجوانب، بصورة كلية شمولية؛ بما كان من شمولية هذا القرآن، وإحاطته بكل شيء من عالم الإنسان! وذلك أمر لا يحتاج إلى برهان. واقرأ إن شئت الآية المعجزة! ولكن بشرط: اقرأ وتَدَبَّرُ ا تَدَبَّرُ هَا طويلا! وقف عليها مَليًا! حتى بعد طَيِّ صفحات هذه الورقات! فيا أيها المؤمن السائر إلى مولاه! الباحث بكل شوق عن نوره وهذاه! أبْصِرْ بقلبك – عساك المؤمن السائر إلى مولاه! الباحث بكل شوق عن نوره وهذاه! أبْصِرْ بقلبك – عساك تكون من المبصرين – قولَه تعالى: (لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ قَبْلُ لَفِسي ضَلالِ مُبِينِ!) (آل عمران: 164)

ولك أن تشاهد هذه الْمَنَّةَ العظمى من خلال عديلتها، وهي قوله تعالى: (هُــوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمُ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ)(الجمعة:2).

نعم! هذه هي الآية، وإنها لعَلاَمَةٌ وأيُّ علامة! فلا تَنْسَ الشرط!

تلك إذن كانت رسالة القرآن، وتلك كانت رسالة محمد عليه الصلاة والسلام! فيا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام! ويا كهوله وشيوخه! يا رجاله ونسساءه! ألم يسئن الأوان بعد لتجديد عهد القرآن؟ وإنما قصية الأوان بعد لتجديد عهد القرآن؟ وإنما قصية الأمة كل قضيتها ههنا: تحديد رسالة القرآن! (أَلَمْ يَان للَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَحْشَعَ قُلُوبُهُمْ لذكر اللَّه وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ؟ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الاَمَد فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسقُونَ)؟!(الحديد:16)

فيا أيها الأحباب! لنعد إلى مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم! لنعد إلى مدرسة القرآن! ومجالس القرآن! على منهج القرآن! صافية نقية! كما شهد عليها الله حلَّ حلاله في حيل القرآن، لا كما تلقيناها مشوهة من عصور الْمَوَات في التاريخ!

من أجل هذا وذاك إذن كانت هذه الورقات. غايتها بيان منهج الاشتغال بكتاب الله، وكيفية إعادة بناء الأنفس على وزانه، وَوفْقَ مقاييس تصميمه! فلا تتخذها مَـشْغَلَةً لك عن القرآن العظيم! ولا حاجبة لك عن مكنون دُرِّه الكريم! بل خذها آلة استبصار فحسب! كسائر آلات فقه الدين، مستقاة من كتاب الله رأساً! فإنما هي آيات تربطك بآيات، على نوع من التدريج إلى خوض بحر القرآن! حتى إذا وصلت - أخي الحبيب إلى الغاية، وحصل لك الإبصار بالآيات مُباشَرة، وبدأت تكتسب حقائق الإيمان مُشاهَدة فلا فدع عنك هذه الوريقات وأمثالها جانبا! فما كان ليكون بين الله وعبده من وسيط! كيف فدع عنك هذه الوريقات وأمثالها جانبا! فما كان ليكون بين الله وعبده من وسيط! كيف الديّا وقد قال لمن هو خيرٌ مني ومنك: (وَإِذَا سَأَلُكَ عَبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. أُجيبُ دَعْـوة الديّاع إذا دَعَان. فَلْيَسْتَجيبُوا لي وَلْيُؤْمُنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ!) (البقرة: 186).

وإنما كتبنا ههنا ما كتبنا من كلمات؛ استجابةً لرغبة ملحة من بعض مجبي القرآن العظيم، ورواد مجالسه العامرة؛ من بعدما صدر كتيبنا السابق: (بلاغ الرسالة القرآنية)؛ فكان له ما كان – بفضل الله – من الأثر في لفت الانتباه إلى منهج القرآن، ومدرسته الربانية العظيمة؛ فحدثت يقظة لدى بعض أهل الخير، نبهت أرواحهم إلى حياض الروح المتدفقة من شلال القرآن! فرغبوا مني كتابة ورقات قلائل، تشبه أن تكون "دليلا عمليا"؛ لمساعدة من لا خبرة له سابقة في تدارس القرآن وتدبره، وتـشرح الخطـوات المنهجيـة بصورة مبسطة، وسهلة؛ حتى يَعِيها كلُّ قارئ ومستمع؛ رغبةً في تعميم الاشتغال بالقرآن،

والرجوع إليه لتربية الفكر والوجدان، وتمتين نسيج المحتمع على مِنْسَجَةِ الإيمان. وكذلك كان، والله المستعان!

ومن ثُمَّ جاء هذا الكتاب منقسما إلى قسمين:

القسم الأول: هو عبارة عن "مدخل إلى مجالس القرآن" ( $^5$ )، القصد منه بيان أهمية هذا المشروع الدعوي؛ بما هو منهاج قرآني صرف، يتخذ كتاب الله مورده الرئيس. منه يتلقّى نورَه وهداه، وعليه يبني قواعدَه ورُوَّاه. كما أنه موضوع منهجيا لبيان الصورة العملية لإقامة "مجالس القرآن" بكل تفاصيلها الجزئية.

ورغم أن مادة هذا المدخل لا تعدو أن تكون جمعا لمقالات كتبتها من قبل، وفقرات جمعتها من هنا وهناك(<sup>6</sup>)؛ فإن لها ههنا تميزا خاصا، وهو ألها رُتَّبَتْ خطواتُها، وفُصِّلَتْ بصورة "تقنية" متدرجة، مع شروح وإضافات جديدة، قابلة للتصريف العملي في المحتمع بصورة تلقائية. ثم إيراد بعض النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مما فيه زيادة بيان للمنهج التطبيقي لإقامة هذه المحالس. ولذلك جاءت أشبه ما تكون بـــ"الدليل المرشد" إلى مجالس القرآن الكريم.

القسم الثاني: هو عبارة عن نموذج تطبيقي لمدارسة القرآن الكريم، من خلل بعض سوره، ومحاولة لتقديم صورة عملية لكيفية تَلقي "الْهُدَى المنهاجي"، الذي تتضمنه السور المختارة من خلال آياها وكلماها. فجاء هذا القسم بيانا عمليا لما يُرْجَى أن تسير عليه "مجالس القرآن"، من تلقي رسالات الهدى الواردة بكتاب الله؛ عسى أن ينال المُجُلساء المتدارسون من بركات هذا القرآن خُلُقاً ربانيا، يجعلنا وإياهم - بتوفيق الله - على هُدًى من ربنا، في أمر ديننا ودعوتنا، تأسيا بمن (كانَ خُلُقهُ القُرآن)(أ) عليه أفضل الصلاة والسلام.

ولقد يسر الله إنجاز مدارسات لسور أربع، هي: الفاتحة، والفرقان، ويسس، والحجرات. وقد جاء اختيار هذه السور لحكمة تربوية، وموافقات ربانية، ذكرناها مفصلة

<sup>5</sup> سبق نشره مختصرا تحت عنوان: "مجالس القرآن".

 $<sup>^{6}</sup>$  كان ذلك من كتيبنا (بلاغ الرسالة القرآنية) ومن (ميثاق العهد)، ثم الإضافات والشروح.

<sup>7</sup> رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها.

بمحلها من التمهيد، الذي قدمناه بين يدي المدارسات - في القسم الثاني من هذا الكتاب - حيث شرحنا المصطلحات المفتاحية، التي اعتمدناها في جميع المدارسات بصورة ثابتة.

هذا، وقد جعلنا سيماء هذا الكتاب بعنوان مركزي هو: (مجالس القرآن)، ثم ذيلناه بعنوان هامشي هو: (مُدارَساتٌ في رسالات الْهُدَى من التَّلقي إلى البَلاَغ)؛ وذلك لبيان أن "المجالس القرآنية" – على ما شرحنا من أوصاف وشروط – هي القضية المركزية في تجديد الاتصال بالوحي، والتلقي للهدى الرباني، وألها المسلك الذي عليه الرهان اليوم – كما كان قديما – للخروج بالأمة من هذا النفق المظلم الذي تتخبط فيه! فمحالس القرآن هي سفينة النجاة إلى بَرِّ الأمان إن شاء الله. فهي وسيلة وغاية في ذاتها ككثير من العبادات في الإسلام، غاية يُعبد الله بها ابتداء، ووسيلة إلى إصلاح النفس والمجتمع؛ ولذلك فقد احتمع فيها الخير كله. وبما ألها هي حوهر هذا المشروع الدعوي الذي نقدمه في هذا الكتاب؛ فقد جعلناها عنوانه الرئيس وسيماءه الكبرى. وأما العنوان التابع فهو لبيان أن طبيعة هذه المجالس عبارة عن مُدَارَسات في رسالات القرآن، التي هي رسالات الهدى الرباني. فالتدارس هو سبيل الربانية، كما في قوله تعالى: (وَلَـكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُم عَلْالله في العلامة الكبرى على تحوله الجذري، وارتقائه من جديد إلى مقام "الخيرية" الشاهدة على الناس! (كُنتُم خيْر أُمَّة أُخْرِجَت ْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف و رَتُشهوْنَ عَن المُدْر و تُؤمْنُونَ بِالله!) (آل عمران: 79). والربانية عندما تصبح سمة عالبة "الخيرية" الشاهدة على الناس! (كُنتُم خيْر أُمَّة أُخْرِجَت ْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف و رَتُنهَوْنَ عَن الْمُنْكُونَ بِالله!).

ولا يكون ذلك كله إلا بتداول القرآن العظيم في المحتمع عبر محالسه الموصوفة، بما تتضمنه من خطوات منهجية؛ تلاوة وتزكية وتعليماً، ثم قياماً بوظيفة البلاغ والدعوة إلى من الله، أمانة على عاتق كل من تَلَقّى عن الله هُدَاهُ! فالأمة اليوم إنما هي في حاجة إلى من يحسن التلقي عن الله ورسوله، ويَبْلُغُ في ذلك أعلى منازل الاستجابة لنداء الهدى، ألا وهي منزلة التعلّم والتعليم؛ فيكون منتفعا ونافعا! وذلك هو منطوق الحديث النبوي الجامع لحكمة هذا المجال، قال صلى الله عليه وسلم: (مَثَلُ ما بَعَتَني الله به من الهُدَى والعلْم كَمَثَلِ العَيْثِ الكثير، أصاب أرضاً فكان منها طَائفة طيّبة قبلت الماء؛ فأنبتت الكلاً والعُشب الكثير. وكانت منها أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الماء؛ فنَفَع الله بها الناس، فشربُوا وسَقَوْا وزَرَعُوا.

وأصابَ منها طائفةً أخرى إنما هي قيعَانٌ لا تُمْسكُ ماءً ولا تُنْبِتُ كَلاً ! فذلك مَثَلُ مَنْ فَقُهُ فِي دِينِ الله ونَفَعَهُ ما بعثني الله به؛ فَعَلِمَ وعَلَّم! وَمَثَلُ مَنْ لَم يَرْفَعْ بذلك رَأْساً، ولَم يَقْبَلْ هُدَى الله الذي أُرْسلْتُ به!)(8)

تلك هي الفكرة التي انبنت عليها ورقة هذا المشروع، فإن أصبتُ في منهج التدليل على التزود من كتاب الله، لتجديد الدين والإيمان فالحمد لله، وإن أخطأتُ فالغاية واضحة، وأستغفر الله! وإنما المقصود هو العودة إلى القرآن! وإنما الاجتهاد هو في منهج التوظيف والتنزيل! فلا يكن خطئي في منهج التوجيه والبيان صارفا لك عن حق اليقين، الذي هو هذا القرآن العظيم! (إنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ)(الإسراء:9).

تلك غايتنا، والله ولينا، عليه وحده - حَلَّ وعَلا - توكلنا، وإليه أنبنا، وإليه أبنا، وإليه أبنا، وإليه المصير! (رَبَّنَا اغْفَرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفُ رَّحيم)(الحشر:10).

وكتبَهُ عبدُ ربه راجي عفوه وغفرانه: فريد بن الحسن الأنصاري الخزرجي عفا الله - عنه، وغفر له ولوالديه ولسائر المسلمين. آمين! وكان تمام تصنيفه وتنقيحه - بحمد الله - في صورته الجديدة، بإسطنبول المحروسة بالله، يوم السبت: 26 ربيع الثاني 1429هـ..، الموافق لثالث ماي 2008م.

<sup>8</sup> متفق عليه.

## القسم الأول مدخل إلى مجالس القرآن

#### حاجتنا إلى القرآن العظيم

من أنت؟

أنا، وأنت!.. ذلك هو السؤال الذي قلما ننتبه إليه! والعادة أن الإنسان يحب أن يعرف كل شيء مما يدور حوله في هذه الحياة، فيسأل عن هذه وتلك، إلا سؤالا واحدا لا يخطر بباله إلا نادرا! هو: من أنا؟ نعم، فهل سألت يوما نفسك عن نفسك: من أنت؟

ولعل أهم الأسباب في إبعاد ذلك وإهماله يرجع في الغالب إلى معطى وهمي، إذ نظن أننا نعرف أنفسنا فلا حاجة إلى السؤال! تغرنا إجابات الانتماء إلى الأنساب والألقاب، وتنحرف بنا عن طلب معرفة النفس الكامنة بين أضلعنا، التي هي حقيقة (من أنا؟) و (من أنت؟) ويتم إجهاض السؤال في عالم الخواطر؛ وبذلك يبقى الإنسان أجهل الخلق بنفسه، فليس دون الأرواح إلا الأشباح!

ولو أنك سألت نفسك بعقلك المجرد: من أنت؟ سؤالا عن حقيقتها الوجودية! الكاملة؛ لما ظفرت بجواب يشفى الغليل! وإذن تدخل في بحر من الحيرة الوجودية!

أنا وأنتَ، تلك قصة الإنسان منذ بدء الخلق إلى يوم الناس هذا.. إلى آخر مسشهد من فصول الحياة في رحلة هذه الأرض! وهي قصة مثيرة ومريرة!

ولذلك أساسا كانت رسالة القرآن هي رسالة الله إلى الإنسان؛ لتعريف بنفسه عسى أن يبدأ السير في طريق المعرفة بالله؛ إذْ معرفة النفس هي أول مدارج التعرف إلى الله. وليس صدفة أن يكون أول ما نزل من القرآن: (اقْرَأْ باسْم رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقي)(العلق: 1-2). ثم تواتر التعريف بالإنسان – بَعْدُ – في القرآن، في غير ما آية وسورة، من مثل قوله سبحانه: (هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَنْ خُورًا. إِنَّا حَلَقْنَا الإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةً أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيه فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَيماء الوحودية للإنسان، السَيماء الوحودية للإنسان، السَيماء الوحودية للإنسان، الضاربة في عمق الغيب، من قوله تعالى: (ذَلكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. الَّذِي الضَاربة في عمق الغيب، من قوله تعالى: (ذَلكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأً خَلْقَ الإِنسَانِ مِنْ طِينٍ. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةً مِنْ مُا اللهَ مُنْ مُا السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِكَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِكَ مَنْ سُلالَةً مَنْ مُلكِ مَاء تَشَكُرُونَ)(السحدة: 6-9).

ومن هنا أساسا كانت قضية الشيطان - بما هو عدو للإنسان - هي إضلاله عن معالم الطريق، في سيره إلى ربه! بدءا بإتلاف العلامات والخصائص المعرفة بنفسه، والكاشفة له عن حقيقة هويته، وطبيعة وجوده! حتى إذا انقطعت السبل بينه وبين ربه ألَّه نفسه، وتمرد على خالقه!

و لم يزل الإنسان في قصة الحياة يضطرب بين تمرد وخضوع، في صراع أبدي بين الحق والباطل إلى الآن! فكانت لقصته تلك عبر التاريخ مشاهدُ وفصول! وكانت له مع الشيطان ومعسكره معاركُ ضارية، فيها كُرُّ وفَرُّ، وإقبالُ وإدبار!

قال عز وجل حكايةً عن إبليس: (قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ لأَحْتَنكَنَّ ذُرِّيَّتُهُ إِلا قَلِيلاً. قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ لأَحْتَنكَنَّ ذُرِّيَّتُهُ إِلا قَلِيلاً. قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فِإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا. وَاسْتَفْزَزْ مَنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلب عَلَيهُمْ بِخَيْل كَ وَرَجل كَ وَشَارِكُهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأُولادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعدُهُمْ الشَّيْطَانُ إِلا غُرُورًا. إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ وَشَارِكُهُمْ سُلُطَانُ وَكَيلاً وَالأُولادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعدُهُمْ الشَّيْطَانُ إِلا غُرُورًا. إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطَانُ وَكَيلاً وَكيلاً وكيلاً (الإسراء: 62-65).

من أجل ذلك كان للإنسان في كل زمان قصةٌ مع القرآن، وقصةٌ مع الشيطان!

فيا حسرة عليك أيها الإنسان! هذا عمرك الفاني يتناثر كل يوم، لحظةً فلحظة، كأوراق الخريف المتهاوية على الثرى تَتْرَى! أُرْقُبْ غروبَ الشمس كل يوم؛ لتدرك كيف أن الأرض تجري بك بسرعة هائلة؛ لتلقيك عن كاهلها بقوة عند محطتك الأخيرة! فإذ بك بعد حياة صاخبة جزء حقير من ترابها وقمامتها! وتمضي الأرض في ركضها لا تبالي. تمضي حادة غير لاهية – كما أُمرَتْ – إلى موعدها الأخير! فكيف تحل لغز الحياة والموت؟ وكيف تفسر طلسم الوجود الذي أنت جزء منه ولكنك تجهله؟ كيف وها قدضاعت الكتب كلها؟ و لم يبق بين يديك سوى هذا (الكتاب)!

فأين تجد الهداية إذن يا ابن آدم؟ وأبي تجدها إن لم تجدها في القرآن؟ وأين تدرك السكينة إن لم تدركها في آياته المنصوبة - لكل نفس في نفسها - علامات ومبشرات في الطريق إلى الله؟ (إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّــــذِينَ يَعْمَلُــونَ الطَّريق إلى الله؟ (إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّــــذِينَ يَعْمَلُــونَ الطَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. وأَنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِــالآخِرَةِ أَعْتَــدْنَا لَهُـمْ عَــذَابًا المَالِيمَا) (الإسراء: 9 - 10).

نَعَم، بقي القرآن العظيم إعجازا أبديا، يحي الموتى، ويبرئ المرضى، ويقصم قلوب الجبابرة، ويرفع هامات المستضعفين في العالمين، ويحول مجرى التاريخ! وكل ذلك كان عندما كان – بالقرآن، وبالقرآن فقط! وهو به يكون الآن، وبه يكون كلما حَلَّ الإبَّانُ من موعد التاريخ، ودورة الزمان! على يد أي كان من الناس! بشرط أن يأخذه برسالته، ويتلوه حق تلاوته! وتلك هي القضية!

ماذا حدث لهؤلاء المسلمين؟ أين عقولهم؟ أين قلوبهم؟ أليس ذلك هـو القـرآن؟ أليس ذلك هو كلام الله؟ أليس الله رب العالمين؟ أليس الخلق - كل الخلق - عبيده طوعا أو كرها؟ ففيم التردد والاضطراب إذن؟ لماذا لا ينطلق المسلم المعاصر يشق الظلمات بنور الوحى الساطع، الخارق للأنفس والآفاق؟

ألم يقل الله في القرآن عن القرآن، بالنص الواضح القاطع: (لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُـرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّه! وَتِلْكَ الْأَمْقَالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ مُ عَكَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّه! وَتِلْكَ الْأَمْقَالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ مَ عَجَدِرَة يَتَفَكَّرُونَ) ؟ (الحشر: 21). فهل هذه خاصية ماتت بموت محمد رسول الله؟ أم أن معجزة القرآن باقية بكل خصائصها إلى يوم القيامة؟ ورغم أن الجواب هو من المعلوم من دين

الإسلام بالضرورة لكل مسلم؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقي البشرى إلى هذه الأمة، نورا من الأمل الساطع الممتد إلى الأبد! فقد دخل عليه الصلاة والـسلام المـسجد يوما على أصحابه ثم قال: (أبشروا.. أبشروا..! أليس تشهدون ألا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى، قال: فإن هذا القرآن سَبَبُ، طرفُه بيد الله، وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به! فإنكم لن تضلوا، ولن هلكوا بعده أبداً!)( $^{9}$ ) ومثله أيضا قولـه الله بـصيغة أخـرى: (كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض)( $^{10}$ ). تلـك حقيقـة القـرآن الخالدة، ولكن أين من يمد يده؟

ألم يأن للمسلمين – وأهل الشأن الدعوي منهم خاصة – أن يلتفتوا إلى هذا القرآن؟ عجبا! ما الذي أصم هذا الإنسان عن سماع كلمات الرحمن؟ وما الذي أعماه عن مشاهدة جماله المتجلي عبر هذه الآيات العلامات؟ أليس الله – حل ثناؤه – هو خالق هذا الكون الممتد من عالم الغيب إلى عالم الشهادة؟ أليس هو – حل وعلا – رب كل شيء ومليكه؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟ أوليس الله هو مالك الملك والملكوت؟ ذو العزة والجبروت؟ لا شيء يكون إلا بأمره! ولا شيء يكون إلا بعلمه وإذنه! أوليس الخلق كلهم أجمعون مقهورين تحت إرادته وسلطانه؟ فمن ذا قدير على إيقاف دوران الأرض؟ ومن ذا قدير على ايتيا طَوْعاً أوْ كرْهاً قَالتا أتَيْنًا طَابَعِينَ)؟ (فصلت: 10) ومن ذا من الشيوخ المعمَّرين قديرٌ على دفع الهرم إذا دب إلى حسده؟ أو منع الوَهَنِ أن ينخر عظمه، ويجعد حلده؟ ويحاول الإنسان أن يصارع الهرم والموت! ولكن هيهات! هيهات!

كَنَاطِحٍ صَحْرَةً يَوْماً لِيُوهِنَهَا \*\*\* فَلَمْ يَضِرْهَا وَأُوْهَى قَرْنَهُ الوَعِلُ! الموت والفناء هو اليقينية الكونية المشتركة بين جمع الخلق، كافرهم ومؤمنهم!

 $<sup>^{9}</sup>$  رواه ابن حبان في صحيحه، والبيهقي في شعبه، وابن أبي شيبة في مصنفه، والطبراني في الكبير، وعبد بن حميد في المنتخب من المسند. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: 713. نشر مكتب المعارف بالرياض، لصاحبها سعد بن عبد الرحمن الراشد. طبعة جديدة بتاريخ: 1415هـ/1995. وصححه الألباني أواه الطبري في تفسيره:31/4، نشر دار الفكر بيروت لبنان: 1405هـ. وصححه الألباني صحيح الجامع الصغير:4473.

يولد الإنسان يوما ما.. وبمجرد التقاط نفسه الأول من هواء الدنيا يبدأ عمره في عَدُّ عَكْسِي نحو موعد الرحيل..! فكان البدء هو آية الختام! هكذا يولد الإنسسان وبعد ومضة من زمن الأرض تكون وفاته! (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالإكْرَام)(الرحمن:24-25).

ذلك هو الله رب العالمين، يرسل رسالته إلى هذا الإنسان العبد، فيكلمه وحيا هذا القرآن! ويأبي أكثرُ الناس إلا تمردا وكفورا! فواأسفاه على هذا الإنسان! ويا عجبا من أمر هؤلاء المسلمين! كأن الكتاب لا يعنيهم، وكأن الرسول لم يكن فيهم! (يَا حَسْرَةً عَلَى الْعَبَاد! مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولِ إلا كَانُوا به يَسْتَهْزُءُون!)(يس:30)

إن هذا القرآن هو الروح الذي نفحه الله في عرب الجاهلية؛ فأخرج منهم خير أمة أخرجت للناس! وانبعثوا بروح القرآن من رماد الموت الحضاري؛ طيوراً حية تحلق في الآفاق، وخرجوا من ظلمات الجهل ومتاهات العمى أدلاء على الله، يُبُصوون بنور الله ويُبَصِّرون العالم الضال حقائق الحياة! ذلك هو سر القرآن، الروح الرباني العظيم، لا يزال هو هو! روحا ينفخ الحياة في الموتى من النفوس والمجتمعات؛ فتحيا من حديد! وتلك حقيقة من أضخم حقائق القرآن المجيد! قال حل ثناؤه: (و كذلك أو حَيْنًا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ المُونِ عَمَادًا و الله الذي لَهُ مَا في السَّمَاوَات و مَا في عبادنا. و إِنَّكَ لَتهْدي به مَنْ تَصير الأَمُورُ) (الشورى: 52-53).

من أنت؟ تلك قصة النبأ العظيم! نبأ الوجود الضخم الرهيب، من البدء إلى المصير! النبأ الذي جاءت به النُّذُرُ من الآيات: (وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاحِصَةٌ أَبْصَارُ النبأ الذي حَاءت به النُّذُرُ من الآيات: (وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاحِصَةٌ أَبْ صَارُ اللَّنبياء:97). وقريبا الَّذينَ كَفَرُوا: يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالَمِينَ!)(الأنبياء:97). وقريبا حَدا – واحسرتاه! – تنفجر به الأرض والسماوات! (يَوْمَ نَطُوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ للكُتُب! كَمَا بَدَأْنَا أُوَّلَ خَلْق نُعيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعلينَ)(الأنبياء:104).

ذلكم هو النذير القرآبي الرهيب! ولقد أعذر من أنذر! وما بقي لمن بلغه النبأ العظيم من محيص؛ إلا أن يتحمل مسؤوليته الوجودية، ويتخذ القرار، قراراً واحدا من بين احتمالين اثنين، لا ثالث لهما: النور أو العَمَى! وما أنزل الله القرآن إذْ أنزله إلا لهذا! ولقد

صَرَّفَه على مدى ثلاث وعشرين سنة؛ آيةً آيةً، كل آية في ذاها هي بصيرة للمستبصرين، الذين شَاقَهُم نورُ الحق فبحثوا عنه رَغَباً ورَهَباً؛ عسى أن يكونوا من المهتدين. وبقي القرآن بهذا التحدي الاستبصاري يخاطب العُمْي من كل حيل بشري! قال الحق حل وعلا: (قَدْ حَاءكُم بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ) (الأنعام: 104).

من أجل ذلك؛ نرجع آئبين إلى رسالة الله، نقرؤها من جديد، نستغفره تعالى على ما فرطنا وقصرنا! قدوتنا في هذه السبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته الزكية، التي لم تكن في كل تجلياتها النبوية – قولا وفعلا وتقريرا – إلا تفسيرا للقرآن العظيم! وكفى بكلمة عائشة أم المؤمنين، في وصفه – عليه الصلاة والسلام – لما سئلت عن خُلُقه فقالت بعبارتها الجامعة المانعة: (كان خُلُقُه القرآن!)(11) ولقد ضل وحاب من عزل السنة عن الكتاب!

نرجع إذن إلى القرآن، نحمل رسالته إن شاء الله - كما أمر الله - نخوض بحا تحديات العصر، يحدونا اليقين التام بأن لا إصلاح إلا بالصلاح! وأن لا ربانية إلا بالجمع بينهما! وأن لا إمكان لكل ذلك - صلاحاً وإصلاحاً وربانيةً - إلا بالقرآن المحيد! وهو قول الحق - حل ثناؤها - في آية عجيبة، آية ذات علامات - لمن يقرأ العلامات - ولكل علامة هدايات. قال تعالى ذكره: (واللذين يُمسِّكُونَ بالْكتَابِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَحْرَ الْمُصْلحِينَ)(الأعراف: 170) التَّمْسيكُ بالكتاب، وإقامُ الصلاة: أمران كفيلان برفع المسلم إلى منزلة المصلحين! هكذا: (إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَحْرَ الْمُصْلحِينَ). وإن تلك لآية! ومثلها قوله تعالى: (ولَك كن كُونُواْ ربَّانيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الْكَتَابَ) و(تُعلِّمُونَ الْكَتَابَ)؛ كُنتُمْ تَدُرُسُونَ)(آل عمران: 79). وقد قُرِئتْتْ: (تَعْلَمُونَ الْكتَابَ) و(تُعلِّمُونَ الْكتَابَ)؛ للجمع بين وظيفتي التَّعلُم والتعليم، والصلاح والإصلاح، إذْ بذلك يكون التدارس لآيات للحمع بين وظيفي التَّعلُم والتعليم، والصلاح والإصلاح، إذْ بذلك يكون التدارس لآيات القرآن العظيم، بما هي علامات دالة على الله، وراسمة لطريق التعرف إليه جل وعلا، في المنف والآفاق. وتلك هي السبيل الأساس للربانية، كما هو واضح من دلالة الحصر المستفادة من الاستدراك في الآية: (ولكن كونوا ربانيين).

<sup>11</sup> رواه مسلم.

#### مفهوم القرآن

ولنسأل الآن: ما القرآن؟

ما هذا الكتاب الذي هز العالم كله؟ بل الكون كله؟

أجمع العلماء في تعريفهم للقرآن على أنه (كلام الله)، واختلفوا بعد ذلك في خصائص التعريف ولوازمه، ولا نقول في ذلك إلا بما قال به أهل الحق من السلف الصالح. وإنما المهم عندنا الآن ههنا بيان هذا الأصل المجمع عليه بين المسلمين: (القرآن كلام الله). هذه حقيقة عظمى، ولكن لو تدبرت قليلا.

الله حل حلاله خالق الكون كله.. هل تستطيع أن تستوعب بخيالك امتداد هذا الكون في الآفاق؟.. طبعا لا أحد له القدرة على ذلك إلا خالق الكون سبحانه وتعالى. فالامتداد الذي ينتشر عبر الكون مجهول الحدود، مستحيل الحصر على العقل البسشري المحدود. هذه الأرض وأسرارها، وتلك الفضاءات وطبقاتها، وتلك النحوم والكواكب وأفلاكها، وتلك السماء وأبراجها، ثم تلك السماوات السبع وأطباقها... إنه لضرب في غيب رهيب لا تحصره ولا ملايين السنوات الضوئية. أين أنت الآن؟ اسأل نفسك.. أنت هنا في ذرة صغيرة جدا، تائهة في فضاء السماء الدنيا: الأرض. وربك الدي حلقك، وخلق كل شيء هو محيط بكل شيء قدرة وعلما.. هذا الرب الجليل العظيم، قدر برحمته أن يكلمك أنت، أيها الإنسان؛ فكلمك بالقرآن.. كلام الله رب العالمين. أو تدري برحمته أن يكلمك أنت، أيها الإنسان؛ فكلمك (فاستَمعٌ لِمَا يُسوحَى). أي وحدان، وأي قلب؛ يتدبر هذه الحقيقة العظمى فلا يخر ساجدا الله الواحد القهار رغبا ورهبا؟ اللهم إلا إذا كان صخرا أو حجرا. كيف وها الصخر والحجر من أحشع الخلق لله ورهبا؟ اللهم إلا القُرْآن عَلَى حَبَلٍ لَّرَائِتُهُ حَاشِعًا مُنْ حَشْية الله وَتِلْكَ الْأَمْ شَالُ نَصْرُ بُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ وَالْمُرْوَنَ (الحشر: 21) وهي أمثال حقيقة لا مجاز، ألم تقرأ قول الله تعالى في حتى داود يتمها السلام: (إنَّا سَحَرُنَا الْحَبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بالْعُشَى والْمِاشِرَاق والطَّيْرَ مَحْشُرة كُلُّ لَّا عليه السلام: (إنَّا سَحَرُنَا الْحَبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بالْعُشَى والْمِاشِرَاق والطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَّالًا عليه السلام: (إنَّا سَحَرُنَا الْحَبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بالْعُشَى والْمِاشِرَاق والطَّيْرَ مَحْشُورةً كُلُّ لَّالًا عليه السلام: (إنَّا سَحَرُنَا الْحَبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بالْعُشَى والْمِلْ والطَّيْرَ مَحْشُورةً كُلُّ لَّالًا السلام؛ والطلام والطلام والطلام والله العليق الله والمَعْل عليه السلام والطلام والمنال حقيقة لا مجاز، ألم تقرأ قول الله والطلام والمؤل والمؤل والمؤلف والمؤلف

أُوَّابُ)(سورة ص:18-19)، وقوله تعالى: (فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَـرَّ مُوسَى صَعقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ)(الأعراف:143).

كلام الله هو كلام رب الكون، وإذا تكلم سبحانه تكلم من عَلُ: أي من فوق الأنه العلي العظيم سبحانه وتعالى، فوق كل شيء، محيط بكل شيء علما وقدرة. إنه رب الكون.. فتدبر: (أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاء رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ) (فصلت: 54). الكون.. فتدبر: (أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاء رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا وقدرة. في سياق ومن هنا جاء القرآن محيطا بالكون كله، متحدثا عن كثير من عجائبه. قال تعالى في سياق الكلام عن عظمة القرآن: (فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمً. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. فِي كتَابٍ مَّكُنُون. لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. تَنْسِزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. أَفَبِهَذَا الْحَديثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذّبُونَ) (الواقعة: 75–82). سبحانك ربنا ولا بأي من آياتك نكذب.

ذلك هو القرآن.. كلام من أحاط بمواقع النجوم خُلْقاً، وأمراً، وعلماً، وقدرةً، وإبداعاً. فجاء كتابه بثقل ذلك كله، أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، من بعدما هيأه لذلك، وصنعه على عينه سبحانه جل وعلا، فقال له: (إنَّها سَهُ لُقِي عَلَيْه كَ قَوْلاً لذلك، وصنعه على عينه سبحانه جل وعلا، فقال له: (إنَّها سَهُ لُقي عَلَيْه كَا قَولاً تَفكيرهم، ثقيلاً)(المزمل:5). ومن هنا لما كذب الكفار بالقرآن، نعى الله عليهم ضآلة تفكيرهم، وقصور إدراكهم، وضعف بصرهم، عن أن يستوعبوا بعده الكوني الهضارب في بحار الغيب، فقال تعالى: (وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْه بُكْرَةً وَأَصِيلاً. قُلْ أَنزَلَهُ الغيب، فقال تعالى: (وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْه بُكْرَةً وَأَصِيلاً. قُلْ أَنزَلَهُ النِّي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا)(الفرقان:5-6). وإنه لرد عميق حدا. ومن هنا جاء متحدثا عن كثير من السر في السَماوات والأرض. قال عن عن وحل: (وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثْلٍ. وَكَانَ الْإِنسَسَانُ أَكْتُسَرَ شَهِ مُلَّ الْعَنْ مَنْ لَقَاء رَبِّهِمْ أَلَ إِنَّهُمْ فِي مَرْيَةٍ مِّن لِقَاء رَبِّهِمْ أَلَ إِنَّهُ مُلَى عُلَى كُلُّ شَيْءٍ مُحيطً )(الكهف:54). وقال: (سَنُريهمْ آيَاتنَا فِي الْآفَاق وَفِي أَنفُسِهمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَلَ إِنَّهُ مُ فِي مَرْيَةٍ مِّن لِقَاء رَبِّهِمْ أَلَ إِنَّهُ مُ فِي مَرْيَةٍ مِّن لِقَاء رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ مُ فِي مَرْيَةٍ مِّن لِقَاء رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ عَلَى كُلٌ شَيْءٍ مُحيطٌ)(فصلت:53–54).

فليس عجبا أن يكون تالي القرآن متصلا ببحر الغيب، ومأجورا بميزان الغيب، بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، والحرف إنما هو وحدة صوتية لا معين لها في اللغة، نعم في اللغة، أما في القرآن فالحرف له معنى، ليس بالمعنى الباطني المنحرف، ولكن

بالمعنى الرباني المستقيم. أو ليس هذا الحرف القرآني قد تكلم به الله؟ إذن يكفيه ذلك دلالة وأي دلالة! ويكفيه ذلك عظمة وأي عظمة! فعن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول "ألم" حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف) (12).

ولذلك كان لقارئ القرآن ما وعده الله إياه، من رفيع المنازل في الجنان العالية، وما أسبغ عليه من حلل الجمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يقال لصاحب القرآن: اقرأ وَارْقَ! ورَتِّلْ كما كنت ترتل في دار الدنيا! فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرؤها!)(13) وقال أيضا: (يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب، حَلِّه! فيُلْبَسُ عنه! تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب ارْضَ عنه! فيرضى عنه، فيقول: إقرأ، وَارْقَ! ويُزَادُ بكل آية حسنة!)(14) (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم)(الجمعة: 4).

إنه تعالى تكلم، وهو سبحانه وتعالى متكلم، سميع، بصير، عليم، خبير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، نثبتها كما أثبتها السلف، بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه. لقد تكلم عز وجل، وكان القرآن من كلامه الذي خص به هذه الأمة المشرفة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فكان صلة بين العباد ورهم، صلة متينة، مثل الحبل الممدود من السماء إلى الأرض، طرفه الأعلى بيد الله، وطرفه الأدنى بيد من أخذ به من الصالحين.

<sup>12</sup> رَوَاهُ التِّرِمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيح. انظر سنن الترمذي، (كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء فيمن قرأ حَرَفا من القرآن ما له من الأجر). كما رواه الحاكم أيضا في المستدرك.

<sup>13</sup> رواه أحمد، والترمذي، والنسائي، وأبو داود، وابن حبان، والحاكم، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير:8122.

<sup>14</sup> رواه الترمذي والحاكم وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير:8030

<sup>15</sup> سبق تخريجه.

بعده أبدا)(<sup>16</sup>). وروي بصيغة أخرى صحيحة أيضا فيها زيادة ألطف، قال صلى الله عليه وسلم: (أبشروا.. أبشروا.. أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله? قالوا: بلى، قال : فإن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به، فإنكم لن تضلوا، ولن هلكوا بعده أبدا!)(<sup>17</sup>)

هي الرسالة وصلت من رب العالمين إليك أيها الإنسان، فاحذر أن تظنيك غير معني بما في خاصة نفسك، أو أنك واحد من ملايير البشر، لا يُدْرَى لك موقع من بينهم، كلا! كلا! إنه خطاب رب الكون، فيه كل خصائص الكلام الرباني، من كمال وجلال، أعني أن الله يخاطب به الكل والجزء في وقت واحد، ويحصي شعور الفرد والجماعة في وقت واحد، (قُلْ إِن تُحْفُواْ مَا فِي صُدُورِ كُمْ أَوْ تُبدُوهُ يَعْلَمُهُ اللّهُ. ويَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قديرٌ) (آل عمران:29) سبحانه جل جلاله، لا وعلى الله هذا عن ذاك، وإلا فما معني الربوبية وكمالها؟ تماما كما أنه قدير على إجابة كل داع، وكل مستغيث، من جميع أصناف الخلق، فوق الأرض وتحت الأرض، وفي لجيج البحر، وتحت طبقاته، وفي مدارات السماء... إلخ. كل ذلك في وقت واحد وهو تعالى فوق الزمان والمكان - لا يشغله شيء عن شيء، له الملك، وله الحمد، وهو على كل فوق الزمان والمكان - لا يشغله شيء عن شيء، له الملك، وله الحمد، وهو على كل فوق الزمان والمكان المنطق نفسه أنت إذ تقرأ القرآن بحد أنه يخاطبك أنت بالذات، وكأنه لا يخاطب أحدا سواك. احذر أن تخطئ هذا المعني.. تذكر أنه كلام الله، وتدبر.. ثم أبصر! قال جل حلاله: (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا)(محمد:24)، (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ اللهُ لَوَجَدُواْ فِيهِ احْتَلافًا كَثِيرًا)(النسساء:82).. قتدبر!

ذلك هو القرآن: الكتاب الكوني العظيم، اقرأه وتدبر، فوراء كل كلمة منه حكمة بالغة، وسر من أسرار السماوات والأرض، وحقيقة من حقائق الحياة والمصير، ومفتاح من مفاتيح نفسك السائرة كرها نحو نهايتها. فتدبر. إن فيه كل ما تريد. ألست تريد أن تكون من أهل الله؟ إذن عليك بالقرآن! اجعله صاحبك ورفيقك طول حياتك؛ تكن من

 $<sup>^{16}</sup>$  رواه الطبراني بإسناد صحيح. وهو في صحيح الجامع الصغير:

<sup>17</sup> سبق تخريجه.

(أهل الله) كما في التعبير النبوي الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام: (إن لله تعالى أهلين من الناس: أهل القرآن هم أهل الله، وخاصته)(18).

# القرآنُ العظيمُ وقضيةُ الأُمَّة كَلَمَاتُ الله في مَعْرَكَة السَّلاَم!

لا تحرير للأمة اليوم في معركة هذا العصر إلا بالقرآن! لأن طبيعة المعركة الجديدة قائمة على "الكلمة!" والقرآن العظيم هو الكلام القاهر فوق كل كلام!

ولكن بعد أن نفهم السؤال الإشكالي: ما حقيقةُ "الكلمة"؟ وما دورها في معركة العصر الجديدة؟

إن "الكلام" ليس "قولا" وحسب، إذ "القول" دال على كل ملفوظ، سواء أفده معنى أم لم يفده، كما هو معلوم من تعريفات النحاة، بينما "الكلام" لا يكون إلا لفظا مفيدا لمقصود مُرَاد للمتكلم، سواء أفاد خيرا أم أفاد شرا! على وزان قول ابن مالك:

### كَلاَمُنَا لَفْظُ مُفيدٌ كاسْتَقمْ!

ومن هنا ننطلق من هذا التقعيد النحوي المدرسي البسيط؛ لنجزم بعد ذلك بأن الكلام – على هذا المعنى المؤصل في قواعد العربية – لا يكون إلا فعلا جاريا في الواقع، وحدثا جالبا لأثر في التاريخ! إن الكلمة – أي كلمة – إنما هي فعل من الأفعال، هذا على المستوى الوجودي. وتأمل كيف أن الخطاب مهما يصدر من منتجه فإنه لا بد يؤثر في الواقع ولو على المستوى النفسي ابتداء، ثم يكون له بعد ذلك أثر فعلي. وأقل الأثر أن يعود على صاحبه بالخير أو بالشر. ولا يتصور في الواقع والعادة الجارية في الخلق كلام بالا يعود على صاحبه بالخير أو بالشر. ولا يتصور في الواقع والعادة الجارية في الخلق كلام بالا على الله جلل على مستوى الخلق والإنشاء والتكوين، مما ينسب إلى الله جل جلاله من الأفعال والأقدار، إلى مستوى الفعل الإنساني والإنجاز البشري في الواقع والتاريخ.

<sup>18</sup> رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير: 2165.

فمثال الأول: قول الله تعالى فيما عَرَّفَ به حقيقة نبيه عيسى عليه السلام، واصفا إياه بأنه (كَلِمَتُهُ!) قال جل ثناؤه: (إِنَّمَا الْمَسيحُ عيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّه وَكَلمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ منْهُ)(النساء: 171). فكان عيسى ههنا هو (كلمة الله) جل علاه، أي أنه راجع إلى أمره القدري التكويني. إنه إذن خَلْقُ الله؛ لأن "الكلمة" راجعة إلى فعله تعالى المتعلق بتدبير شؤون الربوبية؛ خلقا وتقديرا وقَــيُّوميَّةً. وهذا المعنى شامل في كل خلق أو تصرف إلهي، وفي كل قضاء وقدر. لا شيء من ذلك كله يخرج عن (كلمة الله)(19). ومما يدل عليه أيضا أن "الكلمة" في القرآن أمرٌ واقعٌ حتما قولُه تعالى: (ولَوْلا كَلمَةٌ سَبَقَتْ منْ رَبِّكَ لَقُضى بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفي شَكِّ منهُ مُريب) (هود:110)، وقوله سبحانه: (وَتَمَّـتْ كَلْمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ منَ الْجنَّة وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) (هود: 119)، وكذلك قوله حل تْناؤه: (وَكَذَلكَ حَقَّتْ كَلمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّار)(غافر:6). ومثْلُ هذا في القرآن كثير لمن شاء أن يتتبعه. فكل ذلك ونحوه مما تضمن ضميمة (كلمة ربك) دال على معانى الخلق والإنشاء والتكوين والتصيير، وسائر أفعال القضاء والقدر الإلهـين. وليست "الكلمة" قولاً يقال لمحرد القول وكفي! بل هي إنجاز حتمي لا يتخلف توقيعه أبدا! فمتى قيلت "الكلمة" - بهذا السياق - كان معناه ألها فُعلَتْ! ومن هنا لم تخرج "كلمة الله" عموما عن معنى فعل الله جل وعلا، وهو سبحانه وتعالى لا يخلف القــول ولا المعاد.

ومثال الثاني قول الله تعالى: (وعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَ) (البقرة: 31). فالأسماء مهما اختلف في تفسير معناها – فإنه لا اختلاف في ألها "كلام" بالمعنى السشرعي والوجودي للكلمة! ولا يمكن أبدا أن تتصور "الأسماء" على ألها لغو أو عبث! فهي أساس الناطقية التي فُطرَ عليها الإنسان، والتي تشكل جوهرا أساسيا من ماهيته الوجودية، ووظيفته الكونية، والتي كانت – بعد ذلك – أساس الاستخلاف له في الأرض! ومثلها قوله تعالى: (خَلَقَ الإنسان. عَلَّمَهُ الْبَيَانَ) (الرحمن: 3-4). ومن هنا كانت مسؤوليته عما يتكلم به كبيرة جدا! وهي مسؤولية لا تخرج عن عموم الأمانة التي أنيطت بالإنسسان في قول الله حل وعلا: (إنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَ أَنْ

<sup>19</sup> سيأتي بسط أوضح لهذا المعنى بعد قليل إن شاء الله.

يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولا!)(الأحزاب:72). فالكلام البشري كله محصي عليه كَلِمَةً كَلِمَةً! يستوي في ذلك إنشاؤه وخبره؛ لأنه كله يـوزن عميزان التحقيق بين الصدق والكذب!

وعليه؛ فتعريف البلاغيين "الخبر" في الدرس البلاغي بأنه: (ما احتمل الصدق والكذب) - بزعمهم - تعريف غير مانع أبدا! بالمعنى الوجودي لكلمة (خبر)، لا بالمعنى اللغوي العادي! فتعاريف البلاغيين راجعة إلى موازين المنطق الأرسطي الصوري، وقد عُلمَ ما فيه من خلل منهجي في تحديد المفاهيم والتصورات! إذ هو قائم على تحديد الماهيات بحدود عقليات خاضعة لمنطق العقل المجرد عن معطيات الوحى! ولا يمكن لمثل تلك الموازين إلا أن تكون "صورية" فعلا كما عبروا هم أنفسهم! فإلى أي حد تطابق الصورة الحقيقة؟ تلك هي المشكلة! ومن هنا فحد (الخبر) عندهم هو وإن جمع المقصود فإنه لا يمنع دخول غيره فيه، أي معنى "الإنشاء"، أرأيت لو أن شخصا نادى غيره، أو أمرَهُ، أو لهاه، وهو لا يقصد ذلك؛ ألا يكون كاذبا؟ بلى والله! فإنما الكذب مخالفة العبارة لمقتضى الواقع، وهذا منه؛ لأن المنادي، أو الداعي، أو النادب، أو المستغيث، أو الآمر، أو الناهي.. إلى آخر ما صنفوه في معنى الإنشاء؛ كل ذلك إذا لم يصادف إرادة في نفس المتكلم وقصداً فهو كذبٌّ محض! فالإنشاء إذن بمذا - المعنى الوجودي - يحتمل الصدق والكذب أيضا. وهل يتوجع المتوجع لغير وَجَع؟ وهل يستغيث المستغيث لغير فَزَع؟ فإن قصد به معني آخر من مجاز وغيره، كان ذلك المعنى الجديد المعدول إليه هو أساس الصدق والكذب بعد ذلك! وإنما العبرة بالخطاب قصدُ المتكلم وإرادتُه! فلا شيء من الإنشاء إلا وهو يحتمل الصدق والكذب أيضا!

وأزعم أنه لا شيء من الكلام الطبيعي للإنسان إلا وهو يحتملهما! ومن هنا قول الله تعالى الجامع لكل ذلك: (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْل إلا لَدَيْه رَقِيبٌ عَتِيدٌ!)(ق:17). وقوله تعالى الجامع لكل ذلك: (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْل إلا لَدَيْه رَقِيبٌ عَتِيدٌ!)(ق:17). وقوله تعالى: (وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إلا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَملُوا حَاضِرًا وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ

أَحَدًا!)(الكهف:49). ويدخل في ذلك قطعا كل ما تلفظوا به من قول، كما ستراه بدليله بحول الله تعالى(20).

ولذلك فقد نال اللسان الحظ الأوفر في الاعتبار في أحكام الشريعة؛ فكانت العقود كلها - سواء كانت عقود الإيمان والإسلام، من بيعة شرعية، أو تعهد ومعاهدة، أو نكاح أو طلاق، أو كانت من المصارفات المالية من بيوع، وإجارات، وأكرية، وغير ذلك مما يمكن أن يتصوره الذهن - كلها إنما هي عند التحقيق "كلام"! وليست مجرد لعب أو لهو من الأقوال! لأنها قائمة على معنى "مفيد"، أي مقصود مراد للمتخاطبين؛ بما فيها من الإيجاب وقبول، وما حرى مجراهما من معاني التراضي والإقرار. ومن هنا قول الله تعالى في عكم كتابه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامنوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(المائدة: 1). وقوله سبحانه في سياق بيان أن الإنسان محاسب على كل ما يصدر منه من الأقوال، مما أوردناه قبل قليل: (مَا يَلْفِظُ وجوههم - أو قال: على مناخرهم - إلا حَصَائِدُ ألسنتهم؟!)(12) وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: (إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، لا يلقي لها بالا؛ يرفعه الله بحساء درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله، لا يلقي لها بالا؛ يهوي بحسا في حهنم!)(22). ومن ثَمَّ لم يكن حِدُّ رسول الله ولا مزاحه صلى الله عليه وسلم إلا حقا وصدقا! و لم يكن فيه كذب قط! حاشاه! عليه الصلاة والسلام.

إن الكلام مؤثر حدا في إنتاج الفعل الإنساني بل هو عين الفعل الإنساني! ولا شيء من فعله إلا وهو حاصل بالكلام مباشرة، أو نتيجة، أو توجيها، أو تفاعلا! وإنما بدء التكليف الإلهي للإنسان كَلِمَة، وآخرُه كَلِمَة! منذ قال له: (كُن فَيكُون)، إلى أن علَّمَهُ (الأسماء كلَّها) إلى أن أنزل عليه (كلامه): القرآن الكريم!

<sup>20</sup> قوله تعالى: (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) هو من العام الذي أريد به الخصوص، إذ عُلِمَ في الدين أن القول غير المبني على قصد لا يدخل في دائرة المحصي على ابن آدم، ولذلك فالقول المقصود هنا هو الكلام المفيد قصداً ومعنيً.

<sup>21</sup> جزء حديث رواه أحمد وأصحاب السنن إلا أبا داود، وقال الترمذي: حسن صحيح.

<sup>22</sup> رواه البخاري.

فالذي لا يعير للكلام – أي كلام – الخطورة التي يستحقها فهو جاهل بحقائق الدين وحقائق الوجود معا! وكثير من العقوبات في الإسلام والحدود والتعازير والآثام ...إلخ؛ إنما ترتبت شرعا عن مجرد (كلام) يتكلم به الإنسان باطلا! بدءا بكلمة الكفر إلى كلمة القذف، إلى ما شابه ذلك من كلمات الغيبة، والنميمة، وعبارات السخرية والتنابز بالألقاب، وهلم حرا..!

كما أن بدء الخير كله "كلمة". انطلاقا من كلمة الإحلاص: (لا إله إلا الله)، وما يتممها من (شهادة أن محمدا رسول الله)؛ إلى أبسط كلمات الإيمان والإحسان، كإفشاء السلام، وتشميت العاطس، وإرشاد السائل... وما بين هذا وذاك من كليات الكلام وجزئياته؛ فإنه جميعا يَؤُولُ — في النهاية – إلى بناء عمران الحياة الإنسانية، القائمة على العدل والسلام؛ لأن ذلك كله هو الذي ينتج فعل الخير بمعناه المطلق، ويحقق غاية الوجود البشري في الأرض. ومن هنا كانت أول نعمة امتن الله بما على الإنسان بعد نعمة الخلق أنه علمه البيان! ولذلك كان القرآن بين يديه – وهو كلام الله — الأداة الكلامية الفاعلة الإنسان علمة البيان! ولذلك كان القرآن بين يديه – وهو كلام الله — الأداة الكلامية الفاعلة الإنسان علمة البيان. الشَّمْسُ والْقَمَرُ بحسبان. والنَّحْمُ والشَّحَرُ يَسْجُدَان. والسَّماء رَفَعَهَا الإنسان عَلَمهُ الْبَيْانَ. الشَّمْسُ والْقَمَرُ بحسبان. والنَّحْمُ والشَّحَرُ يَسْجُدان. والسَّماء رَفَعَها ووَضَعَ الْميزان. ألا تَطْعُوا في الميزان. وأقيمُوا الْوَرْن بالقسط ولا تُحسروا الْميزان. الكلام، الذي هو حقيقة (البيان)، فإذا حسر؛ حسرت (الرحمن: أ-9). وأول الوزن وزن الكلام، الذي هو حقيقة (البيان)، فإذا حسر؛ حسرت كل الموازين بعده! بدءا بموازين السياسة — بمعناها العام — وما تتضمنه من موازين الإدارة والاقتصاد؛ إلى موازين التحارة وسائر المصارفات المالية والاجتماعية الجزئية والكلية... إلى الحياة الإنسانية والبكونية!

إن اللغة تصنع الحياة أو تدمرها! ومن هنا كانت مسؤولية الكلمــة في الإســــالام حسيمة جدا!

والإعلام اليوم هذا الطاغية الذي يسمونه (السلطة الرابعة)! ليس في واقع الأمر إلا السلطة الأولى! لأن المتسلط على الخلق، الحاكم أمرهم بالحق أو بالباطل؛ إنما وصل إلى مبتغاه من التسلط والتحكم بالكلمة! فحتى عندما يكون الأسلوب المتبع في التسلط قهريا؛

فإنما صنع الطاغية أدوات قهره وتجبره في البداية بالكلمة! ولا شيء يبدأ قبل الكلمة! فَبَدْءُ الوجود والخَلْقِ والتكوين في القرآن الكريم إنما هو كلمة! إنها كلمتُهُ جلَّ جلالُه: (كن فيكون!) قال جل شأنه: (أُولَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَهِ أَنْ يَخُلُقَ الْمَنْهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيكُونُ! فَسُبْحَانَ اللَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءً وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.)(يس: 81 -83).

إن الكلمة هي التي تصنع الصورة وتنتجها، بل هي جوهرها وحقيقتها؛ فلا يغرنك أن الإعلام اليوم صار يرتكز أساسا على الصورة، فإنما هذه — رغم خطورةما — بنت تلك في نهاية المطاف. ولولا الكلمات لما كانت الصور في الوجود أصلا! أضف إلى ذلك أن الصورة تُعْرَضُ حينما تُعْرَضُ في العادة الغالبة مسبوقة بالكلمة، أو مقرونة بها، أو ملحقة بها! أو كل ذلك جميعا! فلا تأتي إذن إلا من خلالها! وحينما نتوهم أننا نتلقى صورا بغير كلمات، فإنما هي لعبة الكلمة المتخفية خلف الصورة! إنك لا تسمعها، نعم؛ ولكنها تتدفق إلى خواطرك في صمت، وتسكن اعتقادك بقوة! ومن ذا الذي قال إن الكلمة هي الصوت فقط؟ إنما الكلمة "مفهوم" يتواصل به الإنسان عبر اللغة الطبيعية، الصوتية أو الإشارية أو الصورية أو السيميائية، إلى غير ذلك مما في الوجود من رموز وأشكال تُصِبَتْ للدلالة على معنى! كل ذلك كلام!

إن الكلمة هي الوجود وما سواها صُور! ومن هنا ترى عمق الآية الكريمة: (وَعَلَّمَ آدَمَ الأسْمَاءَ كُلَّهَا!)(البقرة: 31)؛ فانظر - في ضوء ذلك - إلى هذا الكلام الإلهي العظيم! كم هو فعلا يضرب في عمق الحقيقة، وإلى أي حد هو يوغل في مجاهيل الوجود!

إن الإعلام اليوم كما كان من قبل في التاريخ - رغم اختلاف الأشكال والتجليات - ليعتبر أخطر وسائل التحكم، وأرهب أدوات الصراع الحضاري، وأقوى آليات التدافع العمراني في الأرض!

إن الطواغيت الذين قهروا الناس في الأرض عبر التاريخ لم يكونوا بشرا فوق البشر في أبداهم ولا في عقولهم! ولا كانوا "آلهة" في واقع الأمر، وإنما هم "متكلمون" فقط! أسسوا أسطورة من الكلام في أذهان الناس وسحروهم بها، أو ورثوا رصيدا كلاميا عن آبائهم وأحدادهم واستمروا في إنتاجه وتجديده؛ حتى تعيش الأسطورة في شعوبهم إلى

الأبد! فكان منهم (ابن الشمس) و(حفيد الرب)، و(وكيل الآلهة)، وغير ذلك من سائر أنواع الكلام مما يدخل في قوله تعالى: (فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ!)(الأعراف:116).

وما كان طغيان فرعون في الأرض واستذلال أهلها؛ إلا من بعد أن أوهمهم بأنه هو رجم الأعلى! فلم يكن يريهم إلا ما يرى! (فَحَـشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ هو رجم الأعلى!)(النازعات: 23-24) ومن هنا لما خالفه قائل الحق من رجاله نطق بقوة فقال الأعلى!)(النازعات: وقال فرْعَوْنُ مَا أُريكُمْ إلا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إلا سَبيل كما حكى الله تعالى عنه: (قَالَ فرْعَوْنُ مَا أُريكُمْ إلا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إلا سَبيلَ الرَّشَاد !)(غافر: 29). فكان بذلك مثالا لكل طغيان وتأله وتحبر! (إنَّ فرْعَوْنَ عَلا فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شيعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءهُمْ ويَسْتَحْيي نِسَاءَهمْ إنَّهُ كَانَ الْمُفْسِدِينَ!)(القصص: 4).

إنه قهر القوة والسلطان الباطل، الذي يصنعه - فقط - سحر الكلام! وانظر إن شئت إلى هذا البيان السحري الرهيب! الذي ألقاه فرعون على قومه من بعد ما زلزلت عرشه آيات موسى عليه السلام؛ قال تعالى: (وَنَادَى فَرْعَوْنُ فِي قَوْمِه قَالَ يَا قَوْم أَلَيْسَ لِي عرشَه آيات موسى عليه السلام؛ قال تعالى: (وَنَادَى فَرْعَوْنُ فِي قَوْمِه قَالَ يَا قَوْم أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مصر وَهَذِه الأَنْهَارُ تَحْرِي مِنْ تَحْتِي؟ أَفَلا تُبْصِرُونَ؟ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُو مَهُ مُلْكُ مصر وَهَذِه الأَنْهَارُ تَحْرِي مِنْ تَحْتِي؟ أَفَلا تُبْصِرُونَ؟ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُو مَهِينٌ وَلا يَكَادُ يُبِينُ!؟ فَلَوْلا أُلْقِي عَلَيْهِ أُسَاوِرَةٌ مِنْ ذَهَبِ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلائِكَةُ مُقْتَرنِينَ؟ فَلَوْلا قُومًا فَاسِقِينَ!) (الزخرف: 51-54). وتأمل جدا ما قاسَتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ!) فهو إنما أعقب الله به خطاب فرعون: (فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ!) فهو إنما استخف في الواقع عقولهم!

ولقد قرأت قصة طريفة مترجمة عن الكتابة الفرعونية القديمة رواها أحد أطباء فرعون. وذلك أنه تسلط ذات يوم على أحد الأغنياء فأراد أن ينتزع منه ضيعته، فلما أبى أن يتنازل عنها نكل به فرعون تنكيلا! فقطع أيديه وأرجله من خلاف، وألقاه على حافة الطريق! فصادف أن كان الطبيب مارا بعربته فوجده يئن في الظلام، فلما عرفه رَق لحاله وحمله إلى بيته، ثم عالجه من آثار حروح البتر. ثم انقطعت صلته به بعد ذلك إلى أن مات فرعون. ولما كان يوم مراسم التحنيط والدفن على – عادة قدماء المصريين – والكاهن

يلقي كلماته في رثاء فرعون، بما يصبغه عليه من رداء الربوبية المزيفة، والألوهية المدعاة، والعظمة المكذوبة! ويذكر من شيمه ما لا قبل للبشر به! إذا بالطبيب يجد من بين الحاضرين الرجل الغني الذي نكل به فرعون من قبل، وقطع أيديه وأرجله من خلاف، وحده يبكي بحرارة ويقول: ما كنت أعلم أن فرعون كان إلها مقدّساً إلى هذا الحد! وكأنما يبكي ندما على ما فرَّط في جنب فرعون، ولم يكن له من الطائعين ومن عبده الصاغرين!

إن الرصيد الأسطوري الذي كان لدى فرعون مما تركه سدنة الفراعنة هو الذي به حكم كل فرعون في التاريخ مملكته. إنه سحر الكلام، أو قل إلها (سلطة الإعلام)! وليست مفاهيم "الحداثة"، و"حرية المرأة"، و"الديموقراطية الليبيرالية" اليوم، أو "العدالة المطلقة"، و"الشرعية الدولية"، وما شابهها من مقولات ساحرة؛ إلا وسائط إعلامية أنتجها كهنة العصر الكبار؛ للتمكين للمستكبرين وتحقيق غطرسة المتغطرسين وتمديد ظلمهم العتيد! إن الإنسان لما يتوهم أنه مغلوب على أمره، أو أنه لا يستحق أن يكون حرا؛ يخضع بصورة تلقائية لمن غلبه بهذه الأكذوبة!

إن الأسلحة الفتاكة الرهيبة اليوم، مما استُعْمِلَ ويُستَعْمَلُ في الحروب المعاصرة؛ ما كان لها أن تفعل في الإنسان فعلها؛ لولا أن الفراعنة الجدد سحروا أعين الناس واسترهبوهم! سواء في ذلك جنودهم وضحاياهم جميعا! فقد سحروا أولئك بما أوهموهم من أنه (عمل صالح) فنفذوه! وسحروا هؤلاء بما أوهموهم من أنه لا طاقة لهم بها! فكان لها ما كان من تأثير وتخدير، ثم تدمير! إلها قوة الكلمة! وإنه سحرُ الكلام!

من هنا كانت معجزة هذا العصر هي القرآن! القرآن بما يملكه من قوة خارقة في تحرير الإنسان من عبودية الشهوات التي تشقله إلى التراب، وتملي عليه تقديس الحياة الفانية، وتخضعه لمن يهدده بالقتل والتشريد فيها. القرآن بما يملكه من سلطان رباني على النفوس يجعلها تبصر حقيقة أنه: لا إله إلا الله الواحد القهار! حركة حية أبدية في الكون وفي التاريخ! وأن كل استكبار من دونها هو محض افتراء وهراء! القرآن بما له من خاصية التحويل الوجداني العميق لمسار الإنسان؛ من جرهم جزئي ضئيل يدور في فلك قصير من متاع الدنيا الشهواني؛ إلى كائن كوني كبير يدور في فلك الملكوت الرباني الفسيح، في متاع الدنيا الشهواني؛ إلى كائن كوني كبير يدور في فلك الملكوت الرباني الفسيح، في

سيره العظيم إلى الله.. حيث يرى – بعين القرآن واستعلاء الإيمان – كيف أن كيد الشيطان كان ضعيفا حقَّ ضعيف! وكيف أن المعركة كونية، يقودها الله رب العالمين! ويدرك آنئذ أن سباع العولمة الطاغية، التي أرهبت العالم بجيشها وسلاحها؛ مجرد نمور من ورق! متى أُهْرق عليها ماء القرآن ذابت في الطين!

نعم، لا فكاك من أكاذيب الكلام وسحره إلا بجهاد ونضال مستميتين؛ لأن كسر أغلال السحر لا بد فيه من تضحية، ولكن؛ لا وسيلة لذلك كله إلا بإنتاج كلام مضاد لذلك السحر ومغالب له! كلام يصنع رجال القرآن ويُعدُّهُمْ إعدادا! الرجال الذين يرون الحقائق كما هي في الطبيعة، لا كما يصورها السحرةُ الكبار في خطاب العولمة، المحيط بفضاء المستضعفين إيهاما وتوهيما! ذلك هو الأساس الذي لا يُفْعَلُ شيء في الوجود إلا به! حتى إذا غلبه تمكن من نشر سلطانه عليه وقهره. إنه إذن جهاد المقولات والمفاهيم، في معركة عَقَديَّة كبرى بين عقيدة الإسلام؛ وإديولوجيا العولمة العلمانية المتوحشة! معركة رفع فيها (النظام العالمي الجديد) راية كلمة الدجل المضللة، ورفع القرآن فيها راية (كلمة رفع فيها (النظام العالمي الجديد) راية كلمة الدجل المضللة، ورفع القرآن فيها راية (كلمة حجية القرآن العظيم: (فَلا تُطع الْكَافرينَ وَجَاهدْهُمْ به جهَادًا كَبيرًا!) (الفرقان: 52).

وهذا المنطق الصادق الصريح كان القرآن هو الذي يصنع السلام العالمي بحق! إن السلام لن تصنعه غطرسة أمريكا وأحلافها؛ ولا جبروت الكيان الصهيوني، وما ينتجه في العالم كله من خراب ودمار. ما كان للظالم – أبداً – أن يصنع المحبة والسلام! فالنار لا تنتج إلا اللهيب والدخان! وأدرى الناس هذه الحقائق هو الظالم نفسه! ولكنه سحر الكلام، ودجل الإعلام، يجعل السم القاتل عسلا شافيا؛ فيأكله الضحية بيده مختاراً! تماما كما أكل آدم الفاكهة المحرمة مختاراً! ذلك هو أسلوب الشيطان، ومنطق الباطل أبداً عبر التاريخ!

إن السلام العالمي لن يكون إلا وليد النور الإلهي، النور الذي يــشرق في قلــوب المؤمنين بالخير والجمال؛ بما يسكبه القرآن في وجدالهم، من معاني الحق والعدل والحريــة! ودون ذلك معركة يخوضها القرآن بكلماته ضد كلمات الشيطان! وإلا بقيــت البــشرية

اليوم تغص حلاقيمها بفاكهة آدم إلى يوم الدين! والقرآن وحده يكشف شــجرة النــار ويتلف فاكهتها الملعونة!

إن كلمات هذا القرآن — لو تعلمون! — قد تَنَـزّكَتْ من السماء محملة بقوة غيبية أقوى مما يتصوره أي إنسان؛ لأنها جاءت من عند رب الكون، تحمل الكثير من أسرار الملك والملكوت، وهي جميعها مفاتيح لتلك الأسرار؛ بما فيها من خوارق وبوراق لقوى الله والملكوت، وهي جميعها مفاتيح لتلك الأسرار؛ بما فيها من خوارق وبوراق لقووى الروح القادمة من عالم الغيب إلى عالم الشهادة! وتدبر قول الله تعالى: (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلا إِفْكُ افْتُرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاؤُوا ظُلْمًا وَرُورًا. وَقَالُوا أَسَاطِيرُ اللَّوَّاينَ اكْتَبَهَا فَهِي تُمْلَى عَلَيْه بُكْرَةً وَأَصِيلاً. قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ في السسَّمَاوَات وَالأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) (الفرقان:  $\hat{\bf 4}$ ). إن الذي يظن أنه عندما يقرأ القرآن يقرأ كلاما وكفى، تمضي كلماته مع الهواء كما تمضي الأصوات مع الريح؛ فإنه لا يقرأ القرآن حقا ولا هو يعرفه بتاتا! وإنما الذي يقرؤه ويتلوه حق تلاوته إنما هو الدي يرتفع به، ويعرج عبر معارجه العليا إلى آفاق الكون! فيشاهد من حلال الملكوت ما لا عسين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر! وهنالك يتكون ومن هنالك يتزود! فآه ثم آه لو ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر! وهنالك يتكون ومن هنالك يتزود! فآه ثم آه لو كان هؤلاء المسلمون يعلمون! وصدق الله حل وعلا إذ قال: (يًا حَسْرَةً عَلَى الْعَبَادِ مَا كان هؤلاء المسلمون يعلمون! وصدق الله حل وعلا إذ قال: (يًا حَسْرَةً عَلَى الْعَبَادِ!

أُولَيْسَتْ كُلمات الله هي التي امتدت من هذه العبارات التي نتلوها إلى أعمــق ممـــا يمكن أن يتصوره الخيال، وأبعد من أن يحيط به تصور بشري من مجاهيل الوجود؟ ألا تقرأ

في كتاب الله ذلك صريحا رهيبا؟ فاقرأ إذن: (وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَة أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْده سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلمَاتُ اللَّه! إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكيمٌ!)(لقمان:27). (قُلْ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْده سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلمَاتُ اللَّه! إِنَّ اللَّه عَزِيزٌ حَكيمٌ!)(لقمان:27). (قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لِكَلمَاتُ رَبِّي لَنفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا!)(الكهف:109)

فأين ينتهي هذا القرآن إذن؟ إنه لا ينتهي أبدا! ويحك يا صاح! أليس تعلم أن كلام المتكلم صفةً من صفاته؟ ومتى كانت صفات الله لها نهاية؟ وهو حلَّ جلاله، وعَزَّ سلطائه رب العالمين، المحيط بكل شيء! فكيف إذن بمن تَحَلَّق بهذا القرآن وتحقق به في نفسه ووجدانه، وصار جزءا حقيقيا من حركة القرآن في الفعل الوجودي؟ وهذا القرآن تلك صفته وحقيقته؟ أولَيْسَ حقا قد صار جزءا من القدر الإلهي، الذي لا يتخلف موعده أبدا؟ أوليس قد صار جنديا بالفعل من جنود الله، ممدودا بسسرِّ ملكوت الله في السماء وفي الأرض؟ يحمل وسام النصر المبين من اليقين إلى التمكين! وهذا عربونه بين يديه الآن: (وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلَمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ: إِنَّهُمْ مُ لَهُمُ الْمَنْ صُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ!) (الصافات: 171–173)

وتَدَبَّرْ كيف أن (كلمته) تعالى هي فعله القَدَرِيُّ النافذ حتما، الواقع أبدا! ذلك أن كلام الله فوق كل كلام، إن كلامه تعالى خَلْقُ وتَكُوينٌ وإنسشاء! إنه صُنْعٌ فعْلييُّ للموجودات والكائنات جميعا.. من المفاهيم إلى الذوات، ومن اللذَّرَّات إلى الْمَجَرَّات! للموجودات والكائنات جميعا.. من المفاهيم إلى الذوات، ومن اللذَّرَّات إلى الْمَجَرَّات! وتأمل قوله تعلى: (إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيكُونُ! فَسُبْحَانَ اللَّذِي بيه مَلكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)(يس: 81 –83). إنه – جَلَّ وعلا – يأمر العدم فيكون وجودا! فيكفي أن تتعلق إرادته بوجود الشيء ليوجد بالفعل! وإنما كل فعله تعالى في الخلق والصنع والتكوين مجرد (كلمة)! إلها فعل الأمر: (كُنْ)! الآمر بالتَّكُوُّن والتكوين، والتكوين من العدم إلى الوجود!

إن كلماته تعالى لا تذهب سدى في الكون، إنها بمجرد ما تصدر عنه - حلَّ شأنُه - تنشأ عنها ذواتٌ وحركاتٌ في تدبير شؤون الْمُلْكِ والْمَلَكُوت! إن كلامه تعالى إذَنْ خُلْقٌ وتقدير، وأُمْرٌ وتدبير! (<sup>23</sup>) ومن هنا كان وصف الله لعيسى عليه السلام - كما سبق

<sup>23</sup> فانظر كم كان خطأ المعتزلة شنيعا لما زعموا أن القرآن – وهو كلام الله – مخلوق!

بيانه - بأنه (كلمة الله): (إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلَمْتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ) (النساء: 171). وإنما جاء ذلك في سياق الرد على الذين زعموا أنه عليه السلام ابن الله - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - فقوله (كَلَمْتُهُ) دال على أنه تجلي إرادة الله من الخلق والتكوين! وهو ما بينه تعالى في الآية الأحرى: (إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثُلِ ءادَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيكُونُ!) (آل عمران: 59). ومن هنا كانت كمثل البشرى لمريم (كلمة)! كلمة غيرت مجرى التاريخ، وبَنَتْ صرحا شامخا في تاريخ النبوة! قال تعالى: (إِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهُ يُبشِرُكُ بِكَلَمَة مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالأَخِرَة وَمِنْ الْمُقَرَّبِينَ) (آل عَمران: \$4). فكان المسيح عليه السلام هو الكلمة! القضية إذن هي في: (كُنْ فَيكُونُ!) إلها (كلمة الله!)

فكلام الله تعالى هو التعبير عن إرادة الخلق والتكوين، والتعبير عن قضائه الربايي وقدره الوجودي! وإن هذا القرآن العظيم لهو ترجمانه الأزلي، ودستوره الأبدي!

وعليه؛ فإنك إذ تتخلق بالقرآن وتتحقق بمعانيه؛ تنبعث أنت نفسك جنديا من جند الله؛ بل أنت آنئذ جزءٌ من قَدَر الله! وتدبر كيف جعل الله من أتباع موسى عليه الـسلام أداة قدرية شق بها البحر! تأمل هذا جيدا: (وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا كُمْ وَأَغْرَقْنَا الله فرق البحر ببني إسرائيل لما كانوا فرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ!)(البقرة:50) فالله جل جلاله فرق البحر ببني إسرائيل لما كانوا مؤمنين، ولم تكن عصا موسى إلا أداة للفرق، أما العامل الفاعل - بإذن الله - فإنما هـو عزائم الإيمان التي استبطنها كثير من أتباع موسى فكانوا جزءاً من الخارقة نفسها ولم يكونوا غيرها! فتأمل: (وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ!) هكذا: (بِكُمْ) وليس (لَكُمْمُ)! وإن كان معنى هذه مُتَضَمَّناً في الأولى، ولكنَّ القصد بيانُ أن العبد إذا صار وليا لله كان أداة بين يدي الله - سبحانه - في تنفيذ قدره في التاريخ! واقرأ إن شئت ما ورد في الحديث يدي الله - سبحانه - في تنفيذ قدره في التاريخ! واقرأ إن شئت ما ورد في الحديث القدسي: (من عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب!) إلى قوله عنه: (فإذا أحببتُه كنتُ سمعَه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويدّه التي يبطش بها، ورحلَه التي يمشي بها، وإن ستعاذي لأعطينه، ولئن استعاذي لأعيذنه!)(25).

<sup>24</sup> الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 103/4.

<sup>25</sup> رواه البخاري

ألا يا حسرة على العباد حقا! وعلى هؤلاء المسلمين بشكل خاص!

وإذن؛ فإن هذا القرآن لو صرّفه أهلُه حركةً في الأرض لكان أقوى من أن تــ ثبت أمامه كلمات الشيطان وسحر الإعلام، بل هو الحق الذي قال فيه الحقُّ حلَّ حلالُه: (بَــلْ تَقْدُفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقُ! وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ!)(الأنبياء:18). لا طاقة لكهان السياسة ببرهانه! ولا قبل لدجاجلة الإعلام بسلطانه! ولا ثبات لطاغوت الأرض أمام رجاله! (لَوْ أُنزَلْنَا هَذَا الْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِّنْ خَشْيَةِ اللَّه وَتَلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرُ بُهَا للنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ!)(الحشر:21). وكيف لا؟ وهو قــد حـاء وَتلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرُ بُهَا للنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ!)(الحشر:21). وكيف لا؟ وهو قــد حـاء بفهرست الوجود كله! كيف وقد تنَــزَّلَ بديوان الكون كله! وإن ذلك لَقولُ الحقِّ حلَّ علاه: (مَنْ شَيْء!) وإلما حاءت الآية في سياق الخُلْقِ والتكوين لا في سياق التــشريع كمــا تــوهم بعضهم! فهو شمول أوسع من مجرد الأحكام والحدود بكثير، شمول يسع العمران البــشري كله، بل يسع عالم الملك والملكوت بما امتد إليه من غيب مجهول!

إن القرآن عندما يأخذه الذين (يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوْته) (البقرة: 121) يكون بين أيديهم نورا يبدد ظلمات الضلال، وزلزالا يخسف بحصون الإفك والدجل أن كانت، ومهما كانت! واقرأ قصة موسى مع سحرة فرعون فإن فيها دلالة رمزية عظيمة على ما نحن فيه، في خصوص زماننا هذا! ذلك أن "كلمة الباطل" كانت تمثلها آنئذ زمزمات السحرة، فتجردوا لحرب كلمة الحق التي جاء بها موسى، وخاضوا المعركة على المنهج نفسه الذي يستعمله الباطل اليوم، إنه منهج التكتلات والأحلاف! تماما كما تراه اليوم في التكتلات الدولية التي تقودها دول الاستكبار العالمي ضد المسلمين في كل مكان! اقرأ هذه الكلمات مما حكاه الله عن سحرة فرعون لما قالوا: (فَأَجْمعُوا كيدَكُمْ ثُمُّ اتتُوا صَفًّا وقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْم مَنْ استَّعْلَى!) (طه: 64).. إنه إجماع على الكيد، كهذا المسمى في السسّحر الإعلامي المعاصر: (بالإجماع الدولي) و(الشرعية الدولية)! والمواجهة لا تكون إلا بعد جمع كلمة الأحلاف وصنع الائتلاف؛ لمحاصرة الحق من كل الجوانب الإعلامية والاقتصادية والعسكرية! (ثُمَّ اتتُوا صَفًا!) ثم يكون توريط المشاركين وتورطهم في الغزو بصورة ومزية! وذلك للتعبير عن "الصف" في اقتراف الجريمة، فيتفرق دم جماعية، ولو بصورة رمزية! وذلك للتعبير عن "الصف" في اقتراف الجريمة، فيتفرق دم

المسلمين في القبائل! قالوا: (وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَعْلَى!) وتلك والله غاية دول الاستكبار العولمي الجديد، التي يصرح بها تصريحا: السيطرة على العالم بالقوة! والتحكم في مصادر الخيرات والثروات!

ولكن أين أنت أيها الفتي القرآبي؟

أنت هنا!.. اقرأ تتمة القصة وتأمل: (قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِي وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى. قَالَ بَلْ أَلْقُوا..! فَإِذَا حَبَالُهُمْ وَعَصِيّهُمْ يُحَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسسْعَى. فَأَوْحَسَ فِي نَفْسه حِيفةً مُوسَى. قُلْنَا لا تَحَفُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِر وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَسى!)(طه:64-69). إن القرآن الذي بين يديك أشد قوة من عصا موسى قطعا! فلا تبتئس بما يلقون اليوم من أحابيل ثقافية وإعلامية وسياسية وعسكرية! لا تبتئس بترسانة النظام العالمي الجديد وآلياته الضحمة! حَذَار! وإنما قل لهم: (بَلْ أَلْقُوا!).. وَتَلَقَّ عن الله كلماته بقوة، أعني قوله تعالى: (قُلْنَا لا تَحَفُ إِنَّكَ أَنْتَ الأَعْلَى!) وبادر إلى إلقائها بقوة، كما تلقيتَها بقوة: (وأَلْقِ تعالى: (قُلْنَا لا تَحَفُ إِنَّكَ أَنْتَ الأَعْلَى!) وبادر إلى إلقائها بقوة، كما تلقيتَها بقوة: (وأَلْقِ كلمات القيلَة المُقَانِ عندما تُستَلقَى بحقها تصنع المعجزات! فإذا أَلْقَيَتْ بقوة أزالت الجبال كلمات القرآن عندما تُستَلقًى بحقها تصنع المعجزات! فإذا أَلْقَيَتْ بقوة أزالت الجبال الرواس، من حصون الباطل وقلاع الاستكبار! ولذلك قال الله لرسوله محمد بن عبد الرواس، من حصون الباطل وقلاع الاستكبار! ولذلك قال الله لرسوله محمد بن عبد الرواس، من حمون الباطل وقلاع الاستكبار! ولذلك قال الله لرسوله محمد بن عبد المُفار بالقرآن جهادا كبيرا! وهو قوله تعالى: (فَلا تُطِعْ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُمْ به جهادًا كبيرا!) (الفرقان:52). والمقصود بمجاهدة الكفار بالقرآن: مواحهة الغزو الثقافي والتضليل كبيرًا!) (الغمل:6). وأموه القرآن وحقائق القرآن!

إن تلك الثقافة وذلك التضليل هما اللذان يجعلان الشعوب تقبل أن تكون حقولا لتجريب أحدث أسلحة الدمار والخراب! إن العبد لا يكون عبدا تحت أقدام الجلاد؛ إلا إذا آمن هو أنه عبد! ووطَّنَ نَفْسَهُ للعبودية! مستجيبا بصورة لاشعورية لإرادة الأقوياء. وذلك هو السحر المبين. والقرآن هو وحده البرهان الكاشف لذلك الهذيان! متى تلقته النفس خرجت بقوة من الظلمات إلى النور!

فيا له من سلطان لو قام له رجال!

إن المشكلة أن الآخرين فعلا يلقون ما بأيمانهم، فقد ألقوا اليوم (عولمتهم)، لكننا نحن الذين لا نلقي ما في أيماننا! ويقف المشهد - مع الأسف - عند قوله تعالى: (فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيَّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ حِيفَةً مُوسَى!) ثم لا يكتمل السياق، وتلك مصيبتنا في هذا العصر!

نعم! إن كلمات القرآن — عندما تؤخذ بحقها – تصنع رجالا لا كأي رجال، إله الصنع رجالا ليسوا من طينة الأرض! ذلك ألها تصنع الوجدان الفردي والجماعي والسلطاني للإنسان، على عين الله ووحيه؛ فيتخرج من ذلك كله قوم جديرون بأن يسموا برأهل الله وخاصته)! وهمذا يتحولون إلى قَدَرِ الله الذي لا يرده شيء في السماء ولا في الأرض! فَيُحْرِي الله - حلَّ حلاله - هم أمره الكوني في التاريخ! أولئك الذين تحققوا بمعية رسول الله الله والذين مَعَهُ أشدًاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء والسَّحُود ذَلك مَثْلُهُمْ في التَّوْرَاة وَمَثْلُهُمْ في الإنجيل كَزَرْع أَخْرَجَ شَطَعُهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَعْلَظَ السَّحُود ذَلك مَثْلُهُمْ في التَّوْرَاة وَمَثْلُهُمْ في الإنجيل كَزَرْع أَخْرَجَ شَطعَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَعْلَظَ السَّعُود ذَلك مَثْلُهُمْ في التَّوْرَاة وَمَثْلُهُمْ في الإنجيل كَزَرْع أَخْرَجَ شَطعَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَعْلَظَ السَّعُود ذَلك مَثْلُهُمْ مَعْفرة وأَعْرَاع ليَغيظ بهمْ الْكُفَّار وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالحَات منْهُمْ مَغْفرة وأَحَرًا عَظيمًا) (الفتح: 29).

إن كلمات القرآن هي السلاح الأوحد لمواجهة تحديات هذا العصر! إنها تتحدى اليوم - بما تزخر به من قوى غيبية - العالم كله! فهل من مستجيب أو هل من مبارز؟ (قُلْ لَئِنِ احْتَمَعَت الإِنسُ وَالْحِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ رَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا!)(الإسراء:88) إنها كلمات تصنع كل ما يدور بخيالك من أسباب القوة والْمَنَعَة، من الإنسان إلى السلطان! ذلك أنها إذا تفجر نورُها ببصيرة العبد المتحلق بالقرآن، المتدبر لآيه العظيم، والمتحقق بحكمه؛ جعل منه هو نفسه سلاحا يسحق ظلمات العصر ويكشفها كشفا! وبرهانا يدمغ باطل هذا الوابل الإعلامي الذي يهطل بالمصطحات المغرضة، والمفاهيم المخربة للمخزون الوجداني والثقافي للأمة! بما يسبني من الوجدان الفردي للإنسان ما لا طاقة لوسائل التدمير المادية والمعنوية معا - مهما أوتيت من قوة! - على تغييره أو تفتيته! ثم هو - في الوقت نفسه - يبني النسيج الاجتماعي

للأمة، ويقويه بما لا يدع فرصة لأي خطاب إعلامي مضاد أن ينال منه! ولو جاء بـــشر الخطاب وأشد الخراب! كلمةً وصورةً وحركة!

إنه القرآن! سر الكون ومعجزة القضاء والقدر! (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ حَميعًا قَبْضَتُهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَالـسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ!)(الزمر:67). هذا الرب العظيم — لو أنت تعرفه — إنه يتكلم الآن! ويقول لك أنت، نعم أنت بالذات؛ لو أنت تستقبل خطابه: (إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً تَقيلاً!)(المزمل:5) فَافْتَحْ صناديق الذخيرة الربانية بفتح قلبك للبلاغ القرآني وكن منهم: (الَّـذينَ يُبلِّغُـونَ رَسَالاتِ اللَّهُ وَيَخْشُونَهُ وَلا يَخْشُونُ أَحَدًا إِلا اللَّهُ! وَكَفَى باللَّه حَسيبًا!)(الأحرزاب:39) إذن تتحول أنت بنفسك إلى خلْق آخر تماماً! وتكون من (أهل القرآن) أو تدري من هم؟ إفم رأهل الوَعْد)! وما أدراك ما رأهل الوَعْد)؟ إلهم بَارِقَةٌ قَدَريَّةٌ من: (بَعَنْنَا عَلَيْكُمْ عَبَـادًا لِنَا أُولِي بَأْسٍ شَديد فَجَاسُوا خلالَ الدَّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولاً!)(الإسـراء:5).. أولئـك (أهل الله وخاصته!)(أهل الله وعاصة) ولايته العظمى، الذين ترجم لهم رسـول الله (أهل الله عليه وسلم بقوله فيما يرويه عن الله ذي العظمة والجلال: (مَنْ عَادَى لي وَلِيّــاً فَقَدْ آذَنْتُهُ بالْحَرْب!)((إ

وليس من مصدر لهم إلا كلمات الله! هي المعمل، وهي الزاد، وهي قوت الحياة! وهي المنهاج، وهي البرنامج، وهي الخطة، وهي الاستراتيجيا! وما نستهلك دولها من الكلام إلا (زُحْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا..!)(الأنعام: 112) وليس عبثا أن العرب لما سمعتها تُتلَى فزعت! فصاحت: (وقالَ الَّذينَ كَفَرُواْ لاَ تَسْمَعُواْ لِهَذَا الْقُرْرُآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَبُونَ!)(فصلت: 25). إنه المنهج نفسه الذي يتعامل به العدو اليوم مع القررآن! وهو الأسلوب المحادع عينه الذي تستعمله كل وسائله الإعلامية، بما فيها تلك الأشد فتكا وضراوةً: الفضائيات المباشرة الكبرى! وإنه لخطأ كبير ذلك الذي يمارسه بعض المحلصين

<sup>26</sup> قال صلى الله عليه وسلم: (أهل القرآن هم أهل الله، وخاصته). رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير:2165.

<sup>27</sup> رواه البخاري.

للإسلام، من بعض دعاته؛ عندما يفتون بتحريم صحون الاستقبال الفيضائي، أو بطرد جهاز التلفزيون من البيت أو تكسيره! وما كانت محاربة الوسائل حلا ناجعا لدفع البلايا قط في التاريخ! وإنما كان أولى بأولئك أن يدعوا إلى إدخال القرآن إلى البيت! وأن يجاهدوا لجعل تلك الصناديق محالس قرآنية مفتوحة في كل بيت! إن البيت الذي يسكنه القرآن لا يدخله الشيطان أبداً!

وكأنما يبدو — عندما أقرأ لبعضهم أو أستمع له، وهو يحرم جهاز التلفزيون، أو يحظر وسائل التلقي الأخرى من الفضائيات إلى الأنترنيت – أننا في حاجة إلى تجديد الثقة بالله أولا! عجبا! ومتى كان شيء أمضى من حد القرآن؟ نعم! فيا من تلعن الظلام! إلما كان يكفيك أن تشعل زر النور فقط! أشعله من حرارة قلبك ووجدانك، الظلام! إلما كان يكفيك أن تشعل زر النور فقط! أشعله من حرارة قلبك ووجدانك، ومن تباريح إيمانك! أدْخلِ القرآنَ إلى البيت بقوة تر بنفسك غطرسة الإعلام — هذا الغول الذي أفزع العالم وثبط عزائمه – تتحطم بين يديك، كما تحطمت من قبل أوهام سحرة فرعون تحت عصا موسى! وتر كيف أن نور القرآن يبتلع حبالهم وعصيهم! وتر بعينك أهم: (إنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِر وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى!)(طه:69) أدْخلِ القرآن نصاً يُثلَى، وآيات تُتَدَارَسُ، وحركةً حيةً تملأ كيان الأسرة كلها، وتعمر وجدائها، رجالا ونساءً وأطفالًا! اصْنَعْ ذلك تَر عَجَباً!.. تَر كيف أن الأطفال الصغار – من أسرة القرآن خيره وصورته! ليرفعوا رأية القرآن عاليةً في السماء!

وإن ذلك لعمري هو عين التحدي الذي جاء به هذا القرآن، لمن كان يؤمن حقا بالقرآن! وما يزال اليقين الذي يعرض به القرآن خطابه الغلاب يرفع التحدي منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، بل إلى يوم القيامة! إنه يقول لك: أعطين وققط - فرصة لأخاطب الناس! أو بالأحرى: أعط الشعوب فرصة للاستماع لهذا القرآن! قال حل وعلا: (وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأُجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ الله ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَا مُنْهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ)(التوبة: 6). نعم، (ليسمع) فقط! ألا إن هذا لهو عين التحدي! ذلك أن كلماته كفيلة بإخراج الحياة متدفقة بقوة من ظلمات الموات! ذلك أنه

أقوى حقيقة راسخة في هذا الكون كله! ذلك أنه القرآن كلام الله رب العالمين! وتلك حقيقة لها قصة أخرى!

فلا غَلَبَة إذن لمن واجهه القرآنُ المبين، لا غلبة له البتة! وإنما هو من المهزومين بكلمة الحق القاضية عليه بالحسران إلى يوم القيامة! (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئُسَ الْمِهَادُ!)(آل عمران:12). وقُلْ لِفَتَى الإيمان حَامِلِ رايــة القــرآن: (لا يغُرَنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ. مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِــئُسَ الْمِهَادُ!)(آل عمران: 196-197). فكل أساطيل الظلمة، وما يمارسونه من غطرسة وتقلب في البلاد من أرض إلى أرض تشريدا وتقتيلا. كله، كله يرتد مذموما مخذولا؛ لو – ويا حــسرة على "لو" هذه! – لو يرفع المسلمون راية القرآن! فيكون مصير النفقات والإعــدادات الاقتصادية الضحمة التي يحشدونها؛ لإبادة الشعوب المسلمة المستضعفة، والتي تعد بملايين الليارات؛ إلى خسار محتوم! واقرأ هذه الآية الصريحة القاطعة: (إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفقُونَهَا ثُــمُ تَكُــونُ عَلَــيْهِمْ حَـسْرَةً ثُـمُ المُؤالَهُمْ لِيصَدُّوا عَنْ سَـبيلِ اللَّـهِ فَـسَيُنفِقُونَهَا ثُـمَ تَكُــونُ عَلَــيْهِمْ حَـسْرَةً ثُـمَ الْمُؤلَلُهُمْ لِيصَدُّوا عَنْ سَـبيلِ اللَّـهِ فَـسَيُنفِقُونَهَا ثُـمَ تَكُــونُ عَلَــيْهِمْ حَـسْرَةً ثُـمَ اللهِ فَـسَيُنفِقُونَهَا ثُـمَ تَكُــونُ عَلَــيْهِمْ حَـسْرَةً ثُـمَ اللهُ فَالَوْنَالُهُمْ لِيصَدُّوا عَنْ سَـبيلِ اللَّـه فَـسَيُنفِقُونَهَا ثُـمَ تَكُــونُ عَلَــيْهِمْ حَـسْرَةً ثُـمَ اللهُ عَلْهُونَ!)(الأنفال:36).

لكن الأمر بقي بيني وبينك الآن، أنا وأنت! هل أخذنا الكتاب بقوة؟ تَلَقِياً وإلْقَاءً..! وهل حملنا معاً راية التحرير، تحرير ذواتنا نحن المسلمين من هذه الوثنية الجديدة، أو هذا الدِّين الوضعي الجديد: العولمة! بأصنامها الثلاثة: الأول صنم الإعلام المجيّد للشيطان، والثاني: صنم التعليم العلماني، الذي يربي الأجيال على التمرد على الله! وينتج ثقافة الجسد، المقدِّسة للغرائز والشهوات البَهَميَّة! والثالث: صنم الاقتصاد الاستهلاكي المتوحش! المدمر لكل شيء!

الأمر بقي بيني وبينك الآن، أنا وأنت! هل أخذنا العهد معاً من القرآن؟ على العمل بمفاهيم القرآن، ومقولات القرآن؟ أم أننا لا نزال مترددين؟ نرزح تحت تأثير السيّحر الإعلامي والدَّجَلِ السياسي، نؤله الأصنام الوهمية التي صنعتها لنا ثقافة الآحر وبرامجه التعليمية! وننبطح متذللين تحت أقدام إغراءات ثقافة الاستهلاك نلتهم كل ما يطعموننا من نجاسات!

الأمر بقي بيني وبينك الآن، أنا وأنت! فهذا القرآن – عهد الله – يفتح أبواب مجالسه للمؤمنين، الذاكرين، المطمئنين، أهل السيّماء النبوية، الرُّكَع السُّجَّد، السالكين إلى الله عَبْر مسالك اليقين! متدرجين بالغدو والآصال، ما بين نداءات الصلوات ومجالس القرآن، مُرتِّلينَ للآيات، متدارسين ومتعلمين؛ حتى يأتيهم اليقين. تلك مدرسة القرآن؛ لتحرير الإنسان، وفَكِّ إساره العتيد من أغلال الأوثان، ومفاهيم الشيطان!

فيا فتية القرآن! ألم يَأْنِ لكم أن تُوحِّدُوا القَبْلَة؟.. فإنما كلمة القرآن عَهْدُ أَمَانِكُم، لم يزل نورُها يخرق الظلمات إلى يوم الدين: (قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ لَمُ يَزِل نورُها يُخرِق الظلمات عَبَادِهِ. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ!)(الأعراف:128).

ثم ألقى الله - جَلَّ ثناؤه - العهدَ إلى رسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم (قُرْآنًا عَرَبيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لا رَيْبَ فِيه ! فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ الرباني على الأَرض، فيملأ العَالَمَ وَفَرِيقٌ فِي السَّعَيرِ !)(الشورى:7) قرآنا يتدفق عُمْرَائهُ الرباني على الأَرض، فيملأ العَالِم أَمْناً وسلاماً، ينطلق متدرجا مثل الفجر؛ من تلاوة الذاكرين الْخُشَّع إلى صلاة العابدين الركع.. ينطلق حركة قرآنية شعارها: (أثلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلاةَ! إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. وَلَـذَكُرُ اللَّهِ أَكْبُرُ. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا الطَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْسِدِين فَي اللهِ على سماع خطاب الله ثم يخلد إلى الأرض، ويرضى أن يكون مع الْخَوَالِف! ويقعد مع القاعدين؟.. كيف وذاك عهد الله، عهد الأمان! فمن ذا يجرؤ على خرق أمانه؟

ويحك يا صاح!.. تلك الأيدي تمتد إلى يَد رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجيبة لتوثيق العهد، وهاتيك: (يَدُ اللّهِ فَوْقَ أَيْديهِمْ! فَمَنْ نَكَتَ فَإِنّمَا يَنْكُتُ عَلَى نَفْسه وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّهَ فَسَنُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا)(الفتح:10).. إنها مجالس الرضوان، تحت شجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشرق أنوارها الخضراء على زمانك هذا عبر (مجالس القرآن)، مجالس الخير المفتوحة على وجدان كل مَنْ (كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَلَى اللهَ عَلَى وَهُوَ شَهِيدٌ)(ق:37).

فاستمع يا صاح!.. ذلك نداء الله يتنزل عليك! وتلك يد رسول الله تمتد إليك! ولكنَّ الزَّمَنَ يَتَفَلَّتُ من بين يَدَيْكَ..! فإلى متَى أنت لا تَمُدُّ يَدَك؟!

# « مَجَالسُ القرآن » مفْتَاحُ الْمَشْرُوع

منهجُ تَدَارُسِ القرآن بِمَجَالِسِ القرآن كان لذلك الزمان، وهو لهذا الزمان، منهجُ دائمٌ متحدد، لا يبلى ولا يتقادم أبدا! لأنه ببساطة هو نفسه منهج القرآن! بلا زيادة ولا نقصان! كما سترى بحول الله، وإنما القرآن كلام الحق حل علاه! وكفى بالقرآن منهجاً لمن كان على نور من ربه! (اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَديثِ كَتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ. تَقْشَعرُ منه جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ)(الزمر:23).

هذا مشروع " مَجَالِس القرآن ": مدرسة شعبية لنشر ثقافة القرآن، وبناء أحلاق القرآن، ودعوةٌ لتداول القرآن في السلوك الفردي والاجتماعي، من خلال الإقبال العام الشعبي على تعلم القرآن، وتدارس القرآن، وفتح "صالونات القرآن" داخل الأسر، وبين الأصحاب؛ لتقديم كؤوس الذِّكْرِ للأهل والأحباب والأقارب والجيران! ولا أحلى ولا ألذ من موائد القرآن، ومجالس التدارس الميسَّر لسوره وآياته بين يدي الرحمن!

مشروع "صالونات القرآن" أو "مجالس القرآن": مسلك تربوي مبسط؛ لـسلوك طريق النور؛ قصد التعرف إلى الله! مشروع ليس لنا فيه من الاجتهاد إلا الجمع والترتيب، ومراعاة التنزيل في واقع جديد! نأخذه كما هو من القرآن والسنة النبوية. مـشروع لا منّة فيه لأحد، إلا لله! ولا فضل فيه لمبدع أو مخترع، وإنما هو كلام الله! ولا انتماء فيه لقائد أو رائد، ولا لتنظيم أو جماعة! بل هو انتساب تعبدي لله! غايته أن نسعى جميعـا - أنا وأنت، ومن شرح الله صدرَه للقرآن – للاستظلال بحقيقة مُسمَى: "عبد الله"!

هذا القرآن الجيد أمامك الآن! فابحث فيه عن نفسك تجدها مسشاركة في بناء "مَجَالِسِ القرآن "! إنه إذن مشروعٌ لا ملْكيَّة فيه لأحد، ولا يخضع لأي (مَارْكَة مسجَّلة)؛ وإنما هو يتوسم (صِبْغَة اللَّهِ. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَة وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ)!؟(البقرة:138) دع عنك يا صاحبي الأشكال والألقاب جانبا! ولنطرق باب الله متذللين متواضعين!

" مجالسُ القرآن " منهج تربوي أسَّسَهُ محمدٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وانخرط فيه أصحابه عليهم رضوان الله، واستمروا به بعد موته صلى الله عليه وسلم؛ مدرسة تربوية تُخرِّجُ أفواجَ التابعين! ولم يزل بعد ذلك نموذجا مقصودا — عبر التاريخ – للعلماء العاملين، وللمجددين الربانيين!

" مجالسُ القرآن " عَرْضٌ متجدد لموائد الروح! فهذا القرآن العظيم أمامك الآن! هذا كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه! هذا نور الوحي، وطريق الهدى! فاقرأ وافْقَه عن الله! فهذه السور والآيات تخاطبك أنت بالذات! أنت، نَعَم أنت! إلها — إن أنْصَتَ بصدق - تخاطبك الآن في زمانك هذا، وفي ظروفك هذه! (فَاسْتَمعْ لِمَا

يُوحَى)(طه:13)! استمع إن كنت من المؤمنين بالله حقا، الراغبين في التلقي عنه تعالى صدقاً!

" مجالسُ القرآن " مشروع ننطلق فيه - كعادتنا - (من القرآن إلى العمران)! ولنا اليقين أنه منهج كاف إن شاء الله - إذا أُخِذَ بشروطه وضوابطه - لبناء النفس المؤمنة في هذا العصر الجديد، وإعادة تشكيلها تربيةً وتزكيةً، ثم بناء النسيج الاجتماعي الإسلامي حضارةً وعمرانا! وتلك ليست دعوى ندعيها، ولا تمن نتمناه على غير هُدَى، كلا! وإنما هو منطوق القرآن الحكيم، وحقيقته العمرانية الشاهدة، كما هي في نصه، وكما جرَّ محسالاً الإنسانُ مرارا في التاريخ! وذلك ببساطة لأن القرآن إذا فُعِّلَ في المجتمع صار مُحَرِّكاً يشتغل بنفسه! ومعملا مبر مجا من عند الله، يشتغل بصورة تلقائية؛ لتخريج الأحيال وصناعة الأنفس على عين الله ووَحْيه!

فمجالسُ القرآن: مشروع دعوي تربوي بسيط، سهل التنفيذ والتطبيق، سلسل الانتشار؛ غايته تجديد الدين، وإعادة بناء مفاهيمه في النفس وفي المجتمع!.. بعيدا عن جدل (المتكلمين الجدد)، وبعيدا عن تعقيدات التنظيمات والهيآت!.. بعيدا عن الانتماءات السياسية الضيقة، والتصنيفات الحزبية المُرْبكَة!

لكن؛ قريبا من فضاء القرآن الكريم، بل في بحر جماله النوراني العظيم! وتحــت شلال روحه الرباني الكريم!

وانطلاقا من حلقات المدارسات، وصفوف الصلوات، وحصون المساجد وأفلاك الأوقات؛ سيرا إلى الله وحده دون سواه، مخلصين له الدين، راغبين راهبين؛ حيى يأتينا اليقين!

وللدخول في فضاء مجالس القرآن طريقتان أو صورتان، يمكن اعتماد إحداهما أو الجمع بينهما معاً، وهو أفضل:

فأما الأولى فهي صورة (مجالس القرآن الأسرية) وتقوم على تأسيس المحلس داخل الأسرة الواحدة. فأنتما أيها الزوجان أو الأبوان، عندما تختل موازين الحياة بينكما داخل البيت، وتضطرب شؤونه، ولا يستقيم بناؤه، فلا تصفو المودة، ولا تخلص المحبة! فهذه وصففة الإيمان جاهزة من صيدلية الرحمن؛ دواء كامل، وشفاء شامل لا يغادر سقما:

القرآن! نعم القرآن. فهل فكرتما في وصْفة القرآن؟ إن ترْيَاق القرآن - للجسم الأسري خاصة - لا يكون بمنهج التلاوة التبركية فقط، بل يكون أساسا بمنهج التدارس والتدبر الجماعي، كما سنبينه بعدُ بحول الله. عندما يجتمع الزوجان على آيات بينات من كتاب الله؛ تلاوة وتدارسا وتدبرا؛ فمعنى ذلك أن القلوب قد انفتحت للتلقي عن الله! واستعدت أتم الاستعداد؛ لإعادة ترتيب الوجدان على موازين القرآن ومفاهيم القرآن؛ فإذا بالنور ينزل ليطهر الخواطر من وساوس الشيطان، ويطرد الغشاوة التضليلية عن الأبصار والبصائر، ويعيد بناء الثقة بين الزوجين، على أحسن مما كانت عليه في أي وقت مضى بإطلاق! وجرب تَر النتيجة بعينك إن شاء الله!

قبل هذا وذاك (مجالس القرآن الأسرية) هي لبناء الأسرة على مفاهيم الإسلام، وتكوين الأبناء بمختلف أعمارهم على مواحيد الإيمان، وقيم الدين، والتخلق بجماله وأنواره. إن التربية القائمة على منهج القرآن لهي أيسر الوسائل التربوية، وأضمنها للوصول بالأبوين أنفسهما والأبناء معهما - داخل الأسرة الواحدة - إلى الاستفادة الفعلية من مقاصد القرآن العالية، والتخلق بأخلاقه الراقية! ذلك أن القرآن يربي النفس بصورة تلقائية، لا كلفة فيها ولا تعقيد! بشرط أن يقود الأبوان أنفسهما إدارة (مجلس القرآن) داخل البيت. فإذن يحصدان نتائج الخير والبركة بإذن الله، بما لا يخطر لهما على بال! لأن ذلك - ببساطة - هو (منهج الفطرة)، حيث تنبت القيم والحقائق الإيمانية في أعماق الأنفس؛ تماما كما ينبت الزرع في الحقل! وتدبر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهمية حضور الأبوين في العملية التربوية. قال عليه الصلاة والسلام: (كل مولود يولد على الفطرة، وأن القرآن هو ديوان الفطرة! ومن هنا فليس أقدر من كتاب الله تعالى على بناء الأنفس والمجتمعات على الفطرة، أو إعادة بنائها على موازينها، أو ترميمها؛ إذا كان قلد حصل فيها انحراف أو ضلال!

وما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلون أبناءهم وأهليهم بمعزل عن القرآن، بل كانوا يحضرونهم مجالسه، ويشركونهم موائدَه، ويعيشون معهم لحظات

**<sup>28</sup>** متفق عليه.

استدرار أنواره، وأوقات التعرض لأسراره. فهذا الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه (كان إذا ختم القرآن جمع أهله وولده فدعا لهم!)(29)

وكم من أب، أو أمِّ تعبت وراء السراب؛ بحثاً عن منهج قويم لتربية الأبناء والبنات، فتستغرق ما شاء الله من الأيام، في المطالعات للكتب التربوية، والمتابعات للبرامج التلفزيونية والإعلامية، مسائلة هذا العالم أو ذاك، وقاصدة الأخصائيين هنا أو هناك؛ للحصول على وصفة تداوي بما انحراف أبنائها وتمرد بناها، أو تعنت زوجها، وقسوة حماها... إلخ! حتى إذا قيل لها ما قيل، وكانت النظريات ذات اصطلاح أنيق، والكلمات ذات ألوان وبريق؛ أخذها فرحة مسرورة كأنما عثرت على كتر ثمين، لكنها عندما تشرع في التطبيق والتجريب لا تجد من مفهوم التربية فيها إلا السراب! وإنما هي كلمات جوفاء، ونظريات خرقاء! لا تسمن ولا تغني من جوع!

وعجبا لمن يطلب العلاج النفسي، والحل الاجتماعي، في أقصى الدنيا وأبعد الحدود؛ وهذا الشفاء الرباني أقرب إليه من حبل الوريد! القرآن! فهل عرفت - حقيقة ما معنى القرآن؟ هل حاولت اكتشاف عالم القرآن؟ ذلك هو السؤال الْمُرُّ! الذي يظن أغلب الناس أهم على قدرة للإجابة عنه بالإيجاب، ولكن أكثرهم - مع الأسف - أبعد ما يكونون عن الصواب!

وليس كتدارس القرآن وتلاوته شيء أنفع وأجدى - في العالم كله - لتمـــتين العلاقات الزوجية، ورعاية الطفولة، وتربية الشباب! وإن بيتا يُتَدارَسُ فيه القرآن ويتلى لَهُوَ بيتٌ لا يسكنه الشيطان أبدا! ولذلك بيانٌ سهلٌ بسيطٌ في هذه الورقات، يأتي بحول الله.

وأما الصورة الثانية من صور الدخول إلى فضاء القرآن؛ فهي صورة: (صالونات القرآن). ونقصد بذلك فتح صالون البيت للأحباب والأصحاب؛ من أجل الغاية نفسها، وهي تدارس القرآن الكريم، وتدبره، والإنصات إلى حقائقه وحِكَمِه(30). وهذا أفضل ما

<sup>29</sup> أورده الهيثمي بمجمع الزوائد في (باب الدعاء عند ختم القرآن) وقال: رواه الطــــبراني ورجالــــه ثقات. مجمع الزوائد: الحديث رقم: 11713.

<sup>30</sup> لصالونات القرآن أشكال فرعية أخرى، وصور تندرج ضمنها، سنعرض لها بحول الله في أواخر هذا المدخل.

يجتمع عليه الناس من الخير؛ لأن به تتكون الشخصية الإسلامية المتماسكة على المستويين: النفسي والاجتماعي، وبه يحصل "التعارف" بمعناه القرآني الذي يبني الثقة بين الناس؛ قصد التواصل العمراني، وربط العلاقات الاجتماعية، القائمة على التعاطف والتواد والتراحم، مما يعطي للحياة داخل المجتمع الإسلامي معنى جميلا. وهو ما بينه رسول الله في الحديث النبوي المشهور: (مَثلُ المؤمنين في توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم؛ مَثلُ الجسد، إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الجسد بالسَّهر والْحُمَّى!)(31) وما ذاك إلا لما حصل بينهم من "التعارف" على الخير. فالتعارف الذي هو أحد مقومات المجتمع الإسلامي الأساسية، هو منبع وجود "المعروف" الذي هو ضد "المنكر"! ومن هنا قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنتَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّه أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِينٌ)(الحجرات: 13). فالتعارف - بَعذا المعنى - وسيلة هامة جدا لبناء التقوى والصلاح داخل المجتمع، بما يتيحه من التنافس في البر، والتعاون على التقوى.

<sup>31</sup> متفق عليه.

<sup>32</sup> رواه مسلم، وابن حبان، وأحمد واللفظ له.

ذاتُ منصب وجمال فقال: إني أخاف الله! ورَجُلٌ تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلــم شمالُه ما تنفّق يمينُه، ورجلٌ ذَكَرَ الله خالياً ففاضت عيناه!)(33).

في هذا الصنف الرباني الرفيع من العباد إذن؛ يَسْلُكُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المتحابين في الله. وما ذاك إلا لِمَا لهذه المحبة من الإخلاص، ولِمَا فيها من الصدق! وإنما موائد القرآن المقدَّمة في (صالونات القرآن)، هي الكفيلة - في هذا العصر بشكل خاص - بتغذية روح التعاطف والتراحم بين المسلمين، وتمتين عمران المحبة العالي! بصورة متفردة عجيبة؛ للفوز بأفضل المنازل الإيمانية، وأجمل المعاني الروحانية!

إن مجالس القرآن – بما تصنعه من أخوة صادقة، ومحبة عالية بين الْجُلَسسَاءِ – لَتُشَكِّلُ شبكةً روحية ذات خطوط عمودية وأخرى أفقية. تتواصل بانسجام فيما بينها أفقيا، على المستوى الاجتماعي – من جهة – على أدق وألطف ما يكون الانسسجام! وتَمتّدُ – من جهة أخرى – إلى أعلى عموديا نحو السماء! موصولة القلوب بحبل الله من المدد الروحي، المتنزل عليها من لدنه تعالى؛ ذكراً في الملأ الأعلى، ورعايةً في الأرض! وتأمَّلُ صورَ هذه الأحاديث التالية تر عجبا! تر كيف يصوغ القرآن الجيدُ شبكة الروح الممتدة من المجتمع الإنساني إلى الله رب العالمين! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض!)(<sup>34</sup>) وقال في مثل ذلك أيضا: (أبشروا.. فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به! فإنكم لن قلكوا، ولن تضلوا بعده أبدا..!)(<sup>35</sup>) وروي بصيغة أخرى صحيحة أيضا فيها زيادة ألطف، والنهي ذا القرآن سبَبٌ، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به! فإنكم لن تضلوا، ولن قلكوا بعده أبدا!)(<sup>36</sup>) فلا ضلال إذن بما وضَعَ من الطريق السالكة إلى الله!

<sup>33</sup> متفق عليه.

سبق تخريجه.

<sup>35</sup> رواه الطبراني بإسناد صحيح. وهو في صحيح الجامع الصغير: 34

<sup>&</sup>lt;del>36</del> سبق تخريجه.

ولا هَلَكَة بما تَمَتَّنَ من نسيج الأمة وتَقَوَّى من عضدها! وما غير منهاج القرآن العظيم بذلك كفيل؟!

لكن لابد من بيان أن القرآن لا يشتغل حقيقة؛ إلا إذا تحرك به قلب العبد المؤمن! نعم! واشتعل له وحدائه! وقمياً كيائه كله للاشتعال! فالمعاناة الإيمانية النابعة من صدق الإقبال على الله، وشدة الافتقار إليه تعالى؛ هي وحدها الكفيلة بتهيئة النفس وتصفيتها؛ حتى تصلح مرآقا لتعكس أنوار حقائق الإيمان، الكامنة في القرآن، وتستدر أسرار العرفان المكتنزة فيه! إلها هي وحدها تتيح للعبد الصادق تفجير زناد القرآن، وإشعال زيته الوقاد! ذلك أن الله جعل قلب العبد المؤمن هو المحرِّك الذي يُشعَّلُ قاطرة الإيمان، ولا حركة إلا بِمُحرِّك! فكيف ينطلق النور؟ وكيف يتوهج القرآن؟ وهذا القلب جامد هامد، لا قب به رياح الأشواق؟

وعليه؛ فإن مجالس القرآن بما تتضمنه من أسرار هذا المنهج، وبما تتيحه من تهييج الشوق إلى الله، وإكْسَابِ القلبِ هذه الصفة الحركية الوجدانية، خصلة ذاتية ومهارة حيوية؛ تجعل الْجُلَسَاء الْمُتَحَلِّقينَ بها أشبه — فعلا — ما يكونون بالسُّرُج والْمَصابيح المعلقة في السماء! تشع بالنور وهي تدور بأفلاكها سيراً إلى الله.. وذلك بما يُنقَدِحُ في قلوبهم من نور الإيمان! وأسرار القرآن! واقرأ إن شئت — على هذا الوِزَان — آية النور من سورة النور! وإلها لآية وأيُّ آية! فأبصرْ ..!

قال الله حَلَّ ثناؤه وتقدست أسماؤه: (اللَّهُ ثُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ. مَشَلُ نُورِهِ كَمشْكَاة فِيهَا مصْبَاحٌ الْمصْبَاحُ فِي زُجَاجَة الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيُّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةً مُبَارَكَة زَيْتُونِة لَا شَرْقِيَّة وَلا غَرْبِيَّة يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ثُورٌ عَلَى نُصورٍ. مُبَارَكَة زَيْتُونِة لَا شَرْقِيَّة وَلا غَرْبِيَّة يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ثُورٌ عَلَى نُصورٍ. يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ للنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَليمٌ.)(النور:35) فَالاَيه لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ على خلاله للقرآن في قلب العبد المؤمن عندما يتوهج إيمانه، ويَتَقدُ وحدانه؛ بما يتدفق عليه من زيت القرآن وهو آياته البينات! فذلك: نورٌ على نور! فللشكاة: هي صدر المؤمن. والمصباح هو: القرآن. والزجاحة هي: قلب المؤمن. فكلما اشتغل العبد بوارد القرآن تَوَهَّجَ الإيمان بقلبه واشتعل؛ فتدفق منه النور! فهو لذلك ذهب كالكوكب الدُّرِّيُ النابضِ بالحسن والجمال في علياء السماء! فإلى نحو هذا المعنى ذهب

الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله في تفسير الآية؛ نقلا عن عدد مـن سـلف الـصحابة والتابعين، منهم أُبَيّ بن كعب، وابن عباس رضي الله عنهما(<sup>37</sup>)

وإذا أردت أن تشاهد كيف يفيض نورُ الله على عباده وأوليائه؛ فشاهدٌ قـولَ الله على وعلا: (الله نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ!) وتَدَبَّرْ أبعادها الكونية العظمى! ثم تابعْ مشاهد الآية بَعْدُ مُتَسَلْسِلَةً من خلال حديث رسول الله الله كما صح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث صحيحٍ مليحٍ، تُشَدُّ إليه الرِّحالُ! شعاع من نور الله المرويه عـن رسـول الله الصحابيُّ الجليلُ أبو موسى الأشعري رضي الله عنه.. والله ما أحب أن لي به الدنيا وما فيها..! قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: (قامَ فينا رسـولُ الله بخمْسِ عنه الله عنه فيها..! قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: (قامَ فينا رسـولُ الله المسطَّ وَيَرْفَعُهُ. كَلَمَات، فقال: «إن الله عَرَّ وَجَلَّ لاَ يَنَامُ! ولاَ يَنْبَغي لَهُ أَنْ يَنَامَ! يَخْفضُ الْقسُطُ وَيَرْفَعُهُ. يُرْفَعُ إليه عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ ، وعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ! حِجَابُهُ النُّورُ!.. يُرْفَعُ إليه عَمَلُ اللَّيْلِ! حِجَابُهُ النَّهارِ وَقَلَ شيء مـن لَوْ كَشَفَهُ لأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجُهِه مَا النَّهَى إلَيْه بَصَرُهُ مَنْ خَلْقه!) (38) وأيُّ شيء مـن خَلْقه لا يَنْتَهي إليه بَصَرُهُ ؟!.. ألا سبحانه! سبحانه! والسُّبُحَاتُ : هي بَمَاءُ النورِ وفَ يُضُ خَلْقه لا يَنْتَهي إليه بَصَرُهُ ؟!.. ألا سبحانه! سبحانه! والسُّبُحَاتُ : هي بَمَاءُ النورِ وفَ يُضُ عَلْهِمالُ والجلال المتحلي عن ذاته حلَّ حلالُه!(ق) فسبحانه وتعالى مـن ربً عظيم! هو النور وحجابه النور!

فعندما يجتمع الْجُلَسَاءُ متحلقين بمجالس القرآن، ويشرعون في الاشتغال بكتاب الله حل علاه؛ فإنما هم في الحقيقة يَصِلُونَ أرواحَهم بحبل الله النوراني مباشرة، ويربطون مصابيح قلوهم بمصدر النور الأكبر! فإذا هم يستنيرون بصورة تلقائية، وبقوة لا نظير لها! وذلك بما اقتبسوا من نور الله العظيم! وإذا هم يترقون بمَعَارِج القرآن ومَدارِجه إلى مشاهدة حقائق الإيمان، مشاهدة لا يُضَامُونَ فيها شيئاً! وما كان للزجاج البلوري إذا أشرقت عليه أنوار الحقائق القرآنية إلا أن يكون مُشعًا! وذلك هو مَثَلُ أهل الخير المصلحين في الأرض، وَرَثَة الأنبياء من الربانيين والصّديقين!

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> جامع البيان: 140/18. نشر دار الفكر، بيروت: 1405هـ.

<sup>38</sup> رواه مسلم.

<sup>39</sup> شرح النووي على صحيح مسلم: 14/3

فَلَكَ أَن تقول إذن: إن مجالس القرآن وصالوناته — بما ذكرنا لها مــن إمكانــات وخصائص – هي مدارسُ لتخريج مصابيح القرآن في الأمة!

فمن هنا إذن نشرع في بناء عمارة الروح بتصميم "مجالس القرآن"؛ من أجل تجديد الإيمان، وتصفية الوجدان، والسير إلى الله عبر أخصر طريق وأقربه! ومن أجُلِ تداول اجتماعي للقرآن العظيم، والتزام اجتماعي شامل؛ للمعلوم من مواثيق الدين بالضرورة! عسى أن نسهم في بناء لهضة إسلامية عَمَليَّة شاملة، بإذن الله! ما نرى إلا أن بالضرورة! على قد آن، وأنَّ موسمها الكوني قد حَلَّ بعالم الإنسان! فهذه آمالُها القديمــةُ تتمخض اليوم بالفعل لا بالتحمين، عبر آلام كل العالم الإسلامي، تنبت بالبشرى في كل مكان!

بقيت مسألة واحدة، قد تكون مدخلا للشيطان — نعوذ بالله السميع العليم منه — فيثبط النفس ويثقلها عن المبادرة إلى إنشاء مجالس القرآن! وذلك أنه ربما يتسلل إلى الخاطر عبر هذا السؤال: من له الأهلية لبناء مجلس قرآني؟ وسرعان ما تتوجه أصابع الاقمام إلى النفس: أنا لست أهلا؛ وإذن فلننتظر المهدي! ومن هنا فإننا نقول: نعم، العلماء الربانيون أولا، هم أولى بهذا المشروع من غيرهم، ولكن ليس وحدهم! بل بعدهم يأتي أهل الخيرة التربوية من الربانيين! وربما كان من هؤلاء من فاق أولئك! خاصة وأن المشروع يستنغل بالمعلوم من الدين بالضرورة، وليس موضوعا لتخريج الفقهاء والمفتين، فذلك له ميدان اخر غير ما نحن فيه، وإنما مجالس القرآن مجال للصناعة التربوية أساسا.

وذلك بناء على يقين حصلناه بالمشاهدة والتجربة: وهو أن هذا المشروع يصنع أساتذَته! وهذا سرِّ من أسرار القرآن العجيبة! إن مدارسة القرآن العظيم بما هي تعبيد محض، وسير قلبي إلى الله؛ إذا أقبل عليها العبد بإخلاص حقيقي فاضت عليه أنوار القرآن وحكْمته! وكان من شأنه ما كان، من تجليات الروح، وتحصيل التزكية والحكْمة الربانية، بصورة تلقائية ذاتية! كما سترى مفصلاً بأدلته بَعْدُ بحول الله! وتلك لعمري هي أهم خصائص الربانيين، الموكول إليهم تربية الخلق بهذه الأمة! وإنَّ من أسرار الإعجاز في هذا الدين، واستمرار انبعاته إلى يوم الدين؛ أنَّ تجديده متعلق بسرِ إلهي، يتمثل في فعل من أفعال الله تبارك اسمه، إذ يتجلى على بعض عباده من نور إرادته وقدرته، ألا وهو:

"البعث"! فتحديد الدين لا يكون إلا "بعثا"، وإنما "البعث" فعلٌ من قدرة الله وإرادت، لا من فعل الإنسان، وإنما الإنسان فيه مستجيب لإرادة الله! فتَدَبَّرْ بِتَأَنِّ كبيرٍ الحديثَ النبوي المشهور، حيث قال صلى الله عليه وسلم: (إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها)(40). وقد حرت العادة أن الناس اليوم ينتبهون أكثر إلى فعل "التحديد"، الذي فاعله هو الإنسان، وقلَّما ينتبهون إلى فعل "البعث"، الذي فاعله هو الله حَلَّ حَلاً له الله فلا تجديد إلا ببعث!

والله حَلَّ وعَلاَ بين لنا كيف يبعث روح التجديد في النفوس، ببيانات واضحة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما ذلك الروح هو: القرآن! فمن أقبل عليه بصدق كان من أهل الله وخاصته! كما سترى بحول الله. فإن لم يكن عالما كان حكيما. (وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَيْرًا! وَمَا يَدَدَّكُرُ إِلاَ أُولُول الله الله وخاصته!) (البقرة: 269)

فيا من تبحث مثلي عن طريق الله! برنامَجُك العملي وميثاقُك الدعوي؛ كتاب واحد، لا ثاني له: هو القرآن العظيم! وشيخُك الراعي وأستاذك الداعي؛ مُرَبِّ واحد لا نظير له: هو من (كان خُلُقُهُ القرآن)(41) محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم! وأما مَقَرُّك الدعوي، ومنطلقك (الاستراتيجي) فمكان واحد لا بديل له: هو بيت الله! فاطرق باب المسجد تَجِدْ وجهَ الله! وادخل فضاء القرآن تَسْمَعْ كلامَ الله!

<sup>40</sup> رواه أبو داود والحاكم والبيهقي في المعرفة، عن أبي هريرة مرفوعا. وصححه الألباني، رقم: 1874 في صحيح الجامع.

<sup>41</sup> رواه مسلم.

# جُلَسَاءُ الْمَلائكَة !

"الْجُلَسَاءُ": جمع "جَلِيس"، وهو الشخص الذي يجلس إليك في مجلس واحد؛ بقصد الاجتماع على حديث ما أو فعل ما. ولذلك قال الشاعر: وَخَيْرُ جَلِيس في الزَّمَان كتَابُ!

تلك حكمة قيلت بالنسبة لأي كتاب. فما بالك إذن بمجلس يكون فيه كتاب الله — حل ثناؤه — هو حليسك! ثم ما بالك بمجلس يكون فيه " أهل الله وخاصــــته" هـــم حلساءك! ثم ما بالك به – بعد هذا وذاك — إذا كان الملائكة هم زواره وحُضَّاره!

لا شك أن ذلك مجلس تشد إليه الرحال، وتقطع في سبيله المسافات والأميال! لأنما هو مجلس يتضوع منه مسلك الروح؛ بِمَا حضره من أهل الله وملائكته! وبِمَا تَنَـزَّلَ عليه من رحمته وبركاته..! وإنَّ قوماً من بني آدم يحضرون مجلساً تشهده الملائكة هم في الحقيقة (حُلساء الْمَلائِكَة)! ومَنْ حَالَسَ قوما فهو منهم! وما أجمل تعبير النبي في مَثَلٍ ضَـرَبه للساء الخير وحلساء الشر، قال صلى الله عليه وسلم: (إنما مَثَلُ الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسلك ونافخ الكير، حاملُ المسك إما أن يُحدّنيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا حبيثـة!) (42)

**<sup>42</sup>** متفق عليه.

ولَمَجْلِسٌ يَجتمع فيه الناس على القرآن خيرٌ من الدنيا وما فيها! كما ســـترى بحــول الله. فأبشروا (جُلَساء الملائكة) بالخيرات والبركات!

ومن هنا؛ كانت مجالس القرآن هي خير أنواع مجالس الذكر، التي تضافرت الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألها مجبوبة عند الله، مذكورة في ملئه الأعلى، تشهدها الملائكة، وتنزل عليها السكينة، وتغشاها الرحمة، ويذكرها الله في من عنده. وليس شيء أفيد منها في تربية الإنسان المسلم على الصلاح والفلاح. وهي من أهم الوسائل التربوية التي لا غَبش فيها ولا غبار، من حيث استنادها إلى الأدلة المتواترة بالمعنى، عبر الأحاديث الوفيرة المستفيضة. نذكر منها الحديث المشهور، الذي رواه أبو هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والذي فيه: (ما احتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم؛ إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده. ومن أبطأ به عمله لم يسسرع به نسبه!)(43)

وكذلك الحديث المتفق عليه، الذي رواه أبو هريرة أيضا، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن لله ملائكة سياحين في الأرض، فضلا عن كتاب الناس، يطوفون في الطرق، يلتمسون أهل الذّكر، [وفي رواية مسلم: محالس الذّكر] فإذا وحدوا قوما يذكرون الله [وفي رواية مسلم: فإذا وحدوا مَحْلساً فيه ذكر ] تنادوا: هلموا إلى عاجاتكم! فَيَحُفُّونَهُمْ بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم رهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي? فيقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول: هل رأوني? فيقولون: لا والله ما رأوك. فيقول: كيف لو رأوني? فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تمجيدا، وأكثر لك تسبيحا. فيقول: فما يسسألونني? فيقول: فكيف لو أهم رأوها? فيقول: فكيف يسألونك الجنة. فيقولون: لو أهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا، وأشد لها طلبا، وأعظم فيها رغبة. قال: فمم يتعوذون? فيقولون: من النار. فيقول الله: هل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها كانوا أشد منها فيقول: لو رأوها كانوا أشد منها والله يا رب ما رأوها كانوا أشد منها

<sup>43</sup> رواه مسلم.

فرارا، وأشد لها مخافة. فيقول: فأشهدكم أبي قد غفرت لهم! فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان، ليس منهم، إنما جاء لحاجة! فيقول: هم الجلساء لا يشقى بهم حليسهم!)(44)

و لم يزل هذا المنهج هو أساس التربية لدى أصحاب رسول الله المعلى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، سواء في تزكية أنفسهم وتذكيرها، أو في تربية الجيل الناشئ من التابعين. فقد (كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى [يعني: الأشعري رضي الله عنه]، وهو حالس في المجلس: "يا أبا موسى، ذَكِرْنا رَبَّنا! يقرأ عنده أبو موسى، وهو حالس في المجلس، ويتَلاحَنُ!)(45) والتَّلاحُنُ: التغني بالقرآن والتحبير. وعن أبي رحاء العطاردي رحمه الله، قال متحدثا عن شيخه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: (تعلمنا القرآن في هذا المسجد - يعني مسجد البصرة - وكنا نجلسُ حلقاً، حلقاً، وكأنما أنظر إليه بين توبين أبيضين، وعنه أخذت هذه السورة: «اقرأ باسم ربك الذي خلق، والآثار في هذا المعنى كثير.

فأُسْلُكْ نفسَكَ وصاحبَكَ في مجلس من "مجالس القرآن"، وسر من خلاله إلى الله. فذلك منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تلقين صحابته صفات الصلاح، ومقومات الإصلاح.

تَتَبَّعْ - لبناء النفس وتربيتها - منهج القرآن كما عرضه القرآن! وهـو - علـى الإجمال - ثلاث خطوات قابلة للتفصيل، وهي: التلاوة بمنهج التلقي، والــتعلم والتعلــيم بمنهج التدارس، ثم التزكية بمنهج التَّدَبُّر. فذلك ما ذكره الله - سبحانه وتعالى - بإجمال، عند تحديد وظائف النبوة الثلاث. وهي المذكورة في قوله جل ثناؤه: (لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَــى الْمُؤمنينَ إِذْ بَعَثَ فيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكَتَــابَ وَالْحكَمْةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفي ضَلال مُبين) (آل عمران: 164) وقوله سبحانه وتعالى: (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَــابَ (هُوَ اللهُ عَبْدَ فِي الْمُقَلِينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَــابَ (هُوَ اللهِ عَمْ الْكَتَـابَ

**<sup>44</sup>** متفق عليه.

<sup>45</sup> رواه ابن حبان في صحيحه، والدارمي في سننه، وعبد الرزاق في مصنفه.

<sup>46</sup> رواه الحاكم، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه).

وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُّبِينِ) (الجمعة: 2). وتلك هي استجابة دعوة إبراهيم عليه السلام لهذه الأمة، بما ورد في قوله تعالى: (رَبَّنَا وَابْعَتْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيهُ السلام لهذه الأمة، أيترب وَالْحِكْمَة وَيُرَبِّنَا وَابْعَتْ فِيهِمْ إِنَّكُ أَنتَ العَزِيزُ عَلَيهُمْ الْكَتَابَ وَالْحِكْمَة وَيُرزَكِيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ) (البقرة: 129).

التلاوة، والتعليم، والتزكية هي الأصول الكلية لمهمة الرسالة، وهي المراحل الأساسية لبناء النفس المؤمنة، وتكوين النسيج الاجتماعي الإسلامي. إلا أنها مراحل متداخلة في عملية الاشتغال بالقرآن الكريم لهذا الغرض، إذ يصعب القول بألها منقطعة مبتوتة المفاصل، بل هي متواصلة، يكمل آخرُها أولَها، ويرفد أولُها آخرَها؛ إذ تجد بدايات اللاحقة منها منذ الشروع في السابقة، وتجد آثار السابقة مستمرة في اللاحقة! وإنما تتميز عن بعضها بالغلبة ليس إلا. وبيالها كما يلي:

#### الخطوات المنهجية الثلاث لتدارس القرآن

## الخطوة الأولى: تلاوة القرآن بمنهج التلقي

- فأما الخطوة الأولى فهي التلاوة: وهي بركة وزكاة في نفسها، فقد ثبت الأجر على كل حرف تتلوه من القرآن الكريم، فعن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال: قال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (من قرأ حرفاً من كتاب اللَّه فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول (ألم) حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف)(47). ولذلك كان لقارئ القرآن ما وعده الله إياه، من رفيع المنازل في الجنان العالية، وما أسبغ عليه من حُللِ الجمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يقال لصاحب القرآن: اقرأ وَارْقَ! ورَتِّلُ كما كنت ترتل في دار الدنيا! فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرؤها!)(48). فلا تنس هذا.

<sup>47</sup> رَوَاهُ التِّرمذيُّ وَقَالَ حَديثٌ حَسَنٌ صحيح. كما رواه الحاكم أيضا في المستدرك.

<sup>48</sup> رواه أحمد، والترمذي، والنسائي، وأبو داود، وابن حبان، والحاكم، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير:8122.

والله عز وحل أمر بالتلاوة للقرآن في غير ما آية. قال سبحانه: (وَاثْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كَتَابِ رَبِّكَ لا مُبَدِّلَ لِكَلْمَاتِه وَلَن تَحِدَ مِن دُونِه مُلْتَحَدًا)(الكهف:27). وقال سبحانه: (إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كَتَابَ اللَّه وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سرًّا وَعَلاَنيَةً يَتْلُونَ يَرْجُونَ تَجَارَةً لَّن تَبُورَ)(فاطر:29). وقال: (لَيْسُواْ سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكَتَابِ أُمَّةً قَاتَمَةً يَتْلُونَ يَرْجُونَ تَجَارَةً لَّن تَبُورَ)(فاطر:29). وقال: (لَيْسُواْ سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكَتَابِ أُمَّةً قَاتَمَةً يَتْلُونَ آيَات اللَّه آناء اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ)(آل عمران:113). وقال تعالى: (وَرَتِّلْ القُرْآنَ (المُزمَل:4))، ثم قال: (فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنَ)(المزمل:20). وفي الحديث ترْتِيلاً)(المزمّل:4)، ثم قال: (فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنَ)(المزمـل:20). وفي الحديث الصحيح: (الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرؤه ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران)(<sup>49</sup>).

إلا أن التلاوة إنما تكون بما وُصِفَتْ به من البركة والتأثير الإيماني؛ إذا أُخِذَتْ بما أسميناه بــ (منهج التلقي للقرآن العظيم)، حيث يؤخذ القرآن بحضور قلبي، وتُتُلَــ آياتُــه على ألها ذكرٌ لله حل حلاله. وبيان ذلك هو كما يلي:

لا شك أن القرآن العظيم رأس الذِّكْر، ومفتاح الذكر، وتاج الذكر. بل القرآن هـو الذكر! قال سبحانه: (وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا السَدِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَحْنُونٌ. وَمَا هُوَ إِلَّا ذَكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ!)(القلم: 51-52).

والقرآن أيضا به يكون الذكر! قال سبحانه: (ص وَالْقُرْآنِ ذِي اللهِ كُرِ) (سورة ص: 1). والفتنة حينما يطوف بها الشيطان في كل مكان؛ يعمي بها البصائر، في يحفظ الله الذاكرين! قال سبحانه: (إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُلِم مُبْصرُونَ) (الأعراف: 201).

الإشكال الآن هو: كيف نُحَصِّل الذكر بالقرآن؟

هذا هو السؤال الأهم الآن؛ لأنه ليس كل قارئ للقرآن هو بذاكر!

تبصرة: في أخذ القرآن بمنهج "التَّلَقِّي"

كثيرون هم أولئك الناس الذين يتلون القرآن اليوم، أو يستمعون له على الإجمال، على أشكال وأغراض مختلفة. ولكن قليل منهم من " يَتَلَقَى" القرآن!

<sup>49</sup> متفق عليه.

وإنما يؤني القرآنُ ثمارَ الذكر حقيقةً لمن تَلَقّاهُ! وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَتَلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ)( وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ)( النمل:6).

ولا يزال القرآن معروضًا لمن يتلقاه، وليس لمن يتلوه فقط!

والتلقي في اللغة: هو الاستقبال عموما. كما في قول الله تعالى: (لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ اللَّهُ وَالتَّاقَي في اللغة: هو الاستقبال عموما. كما في قول الله تعالى: (لَا يَحْرُنُهُمُ الْفَرَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ)(الأنبياء:103)(50).

وأما تلقي القرآن: فهو استقبال القلب للوحي. إما على سبيل النبوءة، كما هو الشأن بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. على نحو ما في قول الله تعالى: (وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ) ( النمل:6). إذ ألقى الله عليه القرآن بهذا المعنى! كما فسره الراغب الأصفهاني من قوله تعالى: (إنا سَنُلْقي عليك قولا ثقيلا) (المزمل:5) قال رحمه الله: (إشارة إلى ما حُمِّلَ من النبوة والوحى!) (أَنَّى

وإما أن يكون (تلقي القرآن) بمعنى: استقبال القلب للوحي، على سبيل الذِّكْر.

وهو عام في كل مؤمن أخذ القرآن بمنهج التلقي على ما سنبينه بعدُ بحول الله. فذلك المنهج هو الذي به تنبعث حياة القلوب. لأنها تتلقى آنئذ القرآن (روحا) من لدن الرحمن. قال تعالى: : (وَكَذَلِكَ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الْإِيمَانُ. وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بهِ مَنْ نَشَاء مِنْ عَبَادِنَا. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقيم)(الشورى:52-53).

وتلقي القرآن بمعنى استقبال القلب للوحي، على سبيل الذِّكْرِ؛ إنما يكون بحيث يتعامل معه العبد بصورة شهودية، أي كأنما هو يشهد تنزله الآن غضا طريا! فيتدبره آية، آية، باعتبار ألها تنزلت عليه لتخاطبه هو في نفسه ووجدانه، فتبعث قلبه حيا في عصره وزمانه! ومن هنا وصف الله تعالى العبد الذي "يتلقى القرآن" بهذا المعنى؛ بأنه يُلقي له السمع بشهود القلب! قال تعالى: (إنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لَمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ

<sup>50</sup> انظر ذلك مفصلا في مفردات الراغب، مادة: (لقي).

<sup>51</sup> المفردات، مادة: (لقي).

وَهُوَ شَهِيدٌ)(ق:37). ذلك هو الذاكر حقا، الذي يحصل الــذكرى ولا يكــون مــن الغافلين.

أن تتلقى القرآن: معناه إذن أن تصغي إلى الله يخاطبك! فتبصر حقائق الآيات وهي تتنزل على قلبك روحا. وبهذا تقع اليقظة والتذكر، ثم يقع التَّخَلُقُ بالقرآن، على نحو ما هو مذكور في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حديث أم المؤمنين عائسة رضي الله عنها، لما سئلت عن خُلُقِه صلى الله عليه وسلم؛ فقالت: (كان خُلُقُه القرآنَ!)(52).

وأنْ تتلقى القرآن: معناه أيضا أن تتنزل الآيات على موطن الحاجة من قلبك ووجدانك! كما يتنزل الدواء على موطن الداء! فآدم عليه السلام لما أكل هو وزوجه من الشجرة المحرمة؛ ظهرت عليهما أمارة الغواية؛ بسقوط لباس الجنة عن جسديهما! فظل آدم عليه السلام كثيبا حزينا. قال تعالى: (فَأَكَلاَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا! وَطَفَقَا يَخْصِفَانَ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ. وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى)(طه: 121). ولم يزل كذلك حق (تلقَّى) كلمات التوبة من ربه فتاب عليه؛ فكانت له بذلك شفاءً! وذلك قوله تعالى: (فَتَلقَّى آدَمُ مِن رَبِّه كُلمات فَتَابَ عَلَيْه إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيم)(البقرة: 37). فهو عليه السلام كان في حاجة شديدة إلى شيء يفعله أو يقوله؛ ليتوب إلى الله، لكنه لا يدري كيف؟ فأنزل الله عليه – برحمته تعالى – كلمات التوبة؛ ليتوب بما هو وزوجه إلى الله تعالى. وهي – كما يقول المفسرون – قوله تعالى: (قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا مُوطن الحاجة من قلبه؛ حتى نطقت بما الجوارح والأشواق؛ فكانت له التوبة خُلُقاً إلى يوم موطن الحاجة من قلبه؛ حتى نطقت بما الجوارح والأشواق؛ فكانت له التوبة على سبيل القيامة! وكان آدم عليه السلام بهذا أول التوابين! وذلك أخذه كلمات التوبة على سبيل (التلقي): (فَتَلَقَى آدَمُ من رَبِّه كَلمَات)!

فعندما تقرأ القرآن إذن استمع وأنصت! فإن الله جل جلاله يخاطبك أنت! وادخل بوجدانك مشاهد القرآن، فإنك في ضيافة الرحمن! هناك حيث ترى من المشاهد ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر!

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> رواه مسلم.

فاقرأ إذن كما استطعت وتعلم؛ لكن بحضور قلبي تام؛ كي تتزكى. فقد رأيت أن التلاوة بدء فعله صلى الله عليه وسلم من التعليم والتزكية، كما مر في قوله تعالى: (يَتُلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ). فالتلاوة نور في نفسها. إلها - لو أبصر تها حقا - صلة مباشرة برب العالمين؛ ذكرا ومناجاة. إن العبد التالي لكتاب الله متكلم بكلام الله. وهذا وحده معنى عظيم في نفسه، فتدبر! وهو يمهد القلب ويهيئه للخطوات التربوية التالية.

## الخطوة الثانية: التعلم والتعليم بمنهج التدارس

- وأما الخطوة الثانية فهي التَّعَلَّم والتَّعْلِيم: وذلك لأحكام القرآن العظيم وحكَمه. إذْ خَيْرُ العلم إنما هو العلم بالكتاب، فعن عقبة بن عامر الجهني قال: (خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصُّفَّة فقال: أَيُّكُمْ يحب أن يَغْدُو كُلَّ يَوْمٍ إلى بُطْحَانَ أو العَقيق؛ فيَأْتِي مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ زَهْرَاوَيْنِ (53)، يَأْخُذُهُمَا بغير إثْمٍ بالله عز وجل، ولا العَقيق؛ فيَأْتِي مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ زَهْرَاوَيْنِ (53)، يَأْخُذُهُمَا بغير إثْمٍ بالله عز وجل، ولا قطع رَحِمٍ؟ قالوا: كُلُّنَا يا رسولَ الله! قال: فَلأَنْ يَغْدُو َ أَحدُكُم كُلَّ يَسومٍ إلى المسجد؛ فيتَعَلَّمَ آيتين من كتَابِ الله عز وجلً؛ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ناقتين! وتَلاثٌ خيرٌ له من ثلاثٍ، وأرْبعُ خيْرٌ لهُ مِنْ الإبل!)(64)

وتحصيل العلم بالكتاب للنفس أو تلقينه للغير، إنما يكون بمنهج الدراسة والتدارس لآياته وسوره مبنى ومعنى؛ لقول الله تعالى: (ولَكَن كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ) فهي الْكتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ)(آل عمران:79). فقد قُرِئَت (تَعْلَمُونَ) و(تُعَلِّمُونَ) فهي عملية مزدوجة، الجمع بين شقيها في الفهم والعمل أولى: التَّعَلُّم والتَّعْلِيم. وأقل ذلك أن تكون أحَدهما: معلما أو متعلما. بيد أن العلم ههنا إنما هو ما أفاد العمل. على قاعدة علماء مقاصد الشريعة: أن (كل علم ليس تحته عمل فهو باطل). وعلى هذا يحمل علماء مقاصد الشريعة: أن (كل علم ليس تحته عمل فهو باطل). وعلى هذا يحمل

<sup>53</sup> أهل الصُّفَّةِ: هم فقراء المهاجرين كانوا يبيتون بالمسجد النبوي. وأما بُطْحَان فهو: اسم واد قرب المدينة المنورة، وكذلك العقيق مثله. وناقتان كَوْمَاوَانِ: تثنية كوماء، وهي: الناقة العظيمة الـسنّامِ العالية. وزهراء: يعني سمينة، تميل إلى البياض من السّمَن.

<sup>54</sup> رواه مسلم وأبو داود وأحمد وابن حبان والبيهقي والطبراني.

قوله على الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما!)(<sup>55</sup>) وقوله عليه الصلاة والسلام: (إن الله لم يبعثني مُعَنِّتاً ولا مُتَعَنِّتاً؛ ولكن بعثني مُعَلِّماً مُيَسِّراً)(<sup>56</sup>). أي: معلما أعمال الخير والصلاح للعالمين، بمنهج حكيم.

فالمقصود بقوله تعالى: (تَدْرُسُون) - من آية آل عمران المذكورة - يعني تدرسون الكتاب نفسه، على اعتبار أن الدراسة والتدارس أو المدارسة هي منهج التعلم، كما ذهب إليه الإمام الطبري رحمه الله <math>(57). والتدارس للقرآن الكريم هو المنهج التعليمي الكفيل بالوصول بالدارس إلى الحكمة، التي بمقتضاها يصير (ربانيا). وقد روى ابن جرير الطبري رحمه الله - عن ابن عباس وعدد من التابعين - تفسير (ربانيين) في الآية؛ بأهم: (الحكماء الفقهاء)(58).

<sup>55</sup> رواه الترمذي وابن ماجه بسند حسن كما في صحيح الجامع الصغير:1609

<sup>56</sup> رواه مسلم.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> جامع البيان: 328/3.

<sup>.326 - 325/3</sup> جامع البيان: .326 - 325/3

<sup>59</sup> رواه البخاري.

<sup>60</sup> رواه الطبري عن ابن زيد، جامع البيان: 557/1

و يجمع المرحلتين المذكورتين قبل، أعني: (التلاوة، ثم التعلم والتعليم بمنهج التدارس) ما جاء عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكُ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ إِلَى النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا أَنِ ابْعَتْ مَعَنَا رِجَالاً يُعَلّمُونَا الْقُرْآنُ وَالسّنةَ. فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ سَبْعِينَ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ. يُقَالُوا أَنِ ابْعَتْ اللّهُ لَهُ مَعَنَا رِجَالاً يُعلّمُونَ)... الحديث (61). القُرْآنُ، وَيَتَدَارَسُونَ بِاللّيْلِ يَتَعَلّمُونَ)... الحديث عن وجوه فالتدارس هو أساس التعلم كما في هذا الحديث، إذ لا علم إلا به، فأنت تبحث عن وجوه المعاني وتندارسها؛ لتتعلم أحكامها ومقاصدها. وذُكرَ التدارسُ أيضا في الحديث النبوي الشويف، من قوله عليه الصلاة والسلام: (من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم؛ إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه) (62).

# الخطوة الثالثة: التزكية بمنهج التَّدَبُّر

- وأما الخطوة الثالثة فهي التزكية بمنهج التَّدَبُّر:

والتزكية: هي عملية التطهير للنفس، والتربية لها بما يخلصها من مراعاة غير الله، للوصول بما إلى منزلة الإخلاص! قال تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا. وَقَدْ خَابَ مَن للوصول بما إلى منزلة الإخلاص! قال تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا. وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا)(الشمس:9-10). وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: (ويُدز كِيهِمْ): (يعيني بالزكاة: طاعة الله والإخلاص)(63). ولذلك فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تطهير صحابته من الأهواء، والارتقاء بمم عبر مدارج الإيمان، إلى ما هو (أحسن عملا). ولا أحسن من تخليص العبودية لله الواحد القهار، وتعبيد القلب له وحده دون سواه.

<sup>61</sup> رواه مسلم.

رواه مسلم.

<sup>63</sup> رواه الإمام الطبري، وكل ما رواه من الأقوال في الآية لا يكاد يخرج عن هذا المعنى، مثل قولـــه عن ابن جريج: (قال: يطهرهم من الشرك ويخلصهم منه). جامع البيان: 558/1.

وانظر - رحمك الله - كيف ذكر التزكية قبل التعليم في الآيتين من آل عمران والجمعة، مع أنه لا تزكية بغير تعليم ابتداء، على ما ترجم له الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه قال: (باب العلم قبل القول والعمل). وقد قُدِّمَ ذكرُ التعليم على التزكية - بناء على الأصل - في قوله تعالى من دعوة إبراهيم: (رَبَّنَا وَابْعَتْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُدرَ كِيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ العَزِيرُ الجكيمُ) (البقرة: 129).

صحيح أن العطف بالواو - في الآيات كما هو في العربية - لا يفيد الترتيب، لكن التقديم والتأخير في البلاغة يفيد الأهمية؛ ومن هنا جاءت التزكية في الآيتين الأوليين مقدمة على التعليم؛ من باب ذكر المقاصد قبل الوسائل؛ لشرف الغاية وعلوها؛ وحتى لا يفتتن السائر بالوسيلة عن الغاية؛ فيضل عنها، ويكون من الخاسرين.

وإذا كانت التزكية تربية وتنمية لعناصر الخير والإيمان في الإنسان حيى يصفو القلب لله وحده؛ فإنها إذن تحصيل مرتبة النفس الزكية، المتخلقة بالقرآن. وهذا أمر يبدأ في الحقيقة منذ اللحظات الأولى لشروع العبد في الاشتغال بكتاب الله تعبدا. أي منذ بدء عملية التلاوة أو عملية الاستماع للقرآن الكريم بمنهج التلقي، ثم عملية الستعلم بمنهج التدارس. وليست التزكية متوقفة على الدخول في مرحلة منفصلة تمام الانفصال، كما بيناه قبل. وإنما التزكية هي عملية متواصلة، تنطلق بانطلاق الدخول في العتبات الأولى للقرآن الكريم تلاوة وترتيلا، ثم تعلما وتعليما، وتدارسا وتدريسا، ثم يكون من المؤمن آنفذ ما يكون من التزكية المنمية لعناصر الخير فيه؛ فإذا به كحقل القمح الصالح يفيض بالرزق يكون من التزكية المنمية لعناصر الخير فيه؛ فإذا به كحقل القمح الصالح يفيض بالرزق الوفير والبركات! وما أدق وصف النبي صلى الله عليه وسلم لأحوال الناس إزاء الهُدكى، فيما ضربه لذلك من مثل عجيب! قال عليه الصلاة والسلام: (مَثلُ ما بعثني الله به مسن المُدَى والعلم كَمثلُ العَيْث الكثير، أصاب أرضاً فكانَ منها طَائفةٌ طَيِّبةٌ قَبِلت الْماء فَانْبت كالله وسقوًا وزَرَعُوا. وأصاب منها طائفةً أحرى إنما هي قيعانٌ لا تُمْسِكُ ماءً، ولا تُنْبت كالله أبه المؤلفة الله كا الناس، في الله أبه المؤلفة الله كاله المناب كالله المناب كاله المي قيعانٌ لا تُمْسِكُ ماء، ولا تُنْبت كالله أبه المناب كاله المناب كالمناب المناب كالماب كالمناب كالمناب كالمناب كالمناب كالمناب كالمناب كالمناب كاله المنابقة كالله كالمناب كالمناب

فذلك مَثَلُ مَنْ فَقُهَ في دينِ الله ونَفَعَهُ ما بعثني الله به؛ فَعَلِمَ وعَلَّم! وَمَثَلُ مَنْ لَم يَرْفَعْ بذلك رَأْساً، ولَم يَقْبَلْ هُدَى الله الذي أُرْسلْتُ به!)(64)

فهذه إذن أصناف ثلاثة: الصنف الأول منها: هو حال من قَبِلَ الهدى وتفقه في الله به الدين؛ حتى كان منه ما كان من الصلاح لنفسه والإصلاح للناس؛ فانتفع هو ونفع الله به غيره! وهو أحسن الأصناف؛ لأنه أوعى قلبا، وأبْعَدُ أثرا، وأدْوَمُ فضلا. والصنف التاني: هو حال من آمن و لم يتفقه في الدين، لكنه أسهم في نقل الخير – مما سمع وتعلم – إلى الناس، فكان منهم الذين يتدارسونه ويتفقهون فيه. وأما الصنف الأخير فهو حال من أعرض عن الوحى، و لم يقبل هدى الله؛ فكان من الخاسرين!

فالصنف الأول إذن؛ الذي مَثَلُه مَثَلُ الأرض الطَيِّبة التي قَبِلَت الْماء - يعني القرآن - فَأَنْبَتَتِ الكَلْ والعُشْبَ الكثير! وذلك بسبب أنه (فَقُهُ في دينِ الله ونَفَعَهُ ما بعثني الله به؛ فعلم وعلَّم!) كما في الحديث؛ هو الصنف الذي سار في تلقيه عن الله على منهج القرآن مما حُدِّدَ في وظائف النبوة من مراحل، من تلاوة وتدارس؛ لأن بذلك يكون الفقه في الدين أو لا يكون! والرفقه) هنا في الحديث ليس بالمعنى الاصطلاحي الضيق، من المعرفة بالأحكام الشرعية التكليفية، بل هو بمعناه القرآني الشامل، الذي يجمع كل معاني العلم بالله، وبالحقائق الإيمانية، وما يقتضيه ذلك كله من الحكمة. وهو مقصود قوله تعالى في الآية: (وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ). ذلك هو الفقه في الدين. وهذا كما تبين إنما هـو نتيجة التفاعل مع المراحل الأولى من وظائف النبوة. وهو عين التزكية.

فالتزكية إذن هي أشبه ما تكون بنتيجة للتلاوة والتدارس لكتاب الله. إلا أن هذه النتيجة لن يتم استثمارها على الحقيقة، ولا تحصيلها على التمام إلا إذا الْتُقطَ بت بمنهج التّدَبُّر؛ إذ التّدبُّر - كما سترى بحول الله - هو الذي يورث القلب الاعتبار، ويمنح النَّفْسَ العزيمة على الدخول في الأعمال. فالحقائق الإيمانية والحكم القرآنية لا تصطبغ بها النفس إلا عند التدبر والتفكر! وذلك هو معنى التخلق بأخلاق القرآن، حيث تصبح تلك الحقائق

**<sup>64</sup>** متفق عليه.

وتلك الحِكَمُ خُلُقاً طبيعيا للمسلم. على ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه: (كان خُلُقُه القرآن!)(65)

والتَّدبُّر وإن كان أمرا ممكنا حصوله مع الخطوتين السابقتين؛ إلا أنه لابد لتحصيل نتائجه التخلقية بصورة تربوية صحيحة، تورث زكاة النفس وجمالها؛ من أن تكون له في النفس والوجدان خطوة خاصة! يتفرغ القلب لها بجامع شعوره وكامل حضوره؛ لاستخلاص الهدايات التي وردت بها الآيات، واستخلاص سُبُلِ التخلق بها! خطوة خاصة تلي عملية التلاوة والتعلم أو التدارس، لكنها لا تنتهي بنهاية المجلس الذي عقدته لهذه الغاية، بل تستمر في النفس حركةً وجدانيةً لا تتوقف أبدا! وتلك هي ثمرة القرآن الكريم التي يتذوقها الربانيون حقا! وهي غاية الوظيفة النبوية من البلاغ الرسالي في قوله تعالى: (وَيُزَكِّيهمْ).

فما التدبُّر إذن؟ وكيف يكون؟

تقول: تَدَبَّرَ الشيء في – اللغة – يَتَدبَّرُه بمعنى: تَتَبَّعَ دَوَابِرَه، أي نظر إلى أواحـره وعواقبه ومآلاته، كيف هو إذا صار إليها؟ وكيف يكون؟ جاء في لسان العرب: (ودَبَّـرَ الأَمْرَ وتَدَبَّره: نظر في عاقبته، واسْتَدْبَرَه: رأَى في عاقبته ما لم ير في صدره؛ وعَرَفَ الأَمْرَ تَدَبُّراً أي بأَخرَة (...) والتَّدْبِيرُ في الأَمر: أن تنظر إلى ما تَؤُول إليه عاقبته. والتَّدُبُّر: التفكر فيه)(66)

أما التَّدَبُّر في الاصطلاح القرآني فهو: أنك إذْ تقرأ الآيات، وتتعلم وتدرس؛ تنظر إلى مآلاتها، وعواقبها في النفس وفي المجتمع؛ فتبصر حقائقها الإيمانية إبــصارا؛ فتكتــسب بذلك من الصفات الوجدانية، ما يعمر قلبك بالإيمان، ويثبت قدمك في طريــق المعرفــة الربانية، ويضعك على صراط السير إلى التخلق بأخلاق القرآن. وبيان ذلك هو كما يلي:

إن منطلقك الأساس، في طريق المعرفة الربانية هو: أن تتعرف على القرآن، بل أن تكتشفه. ولذلك جاء الخطاب القرآني يحمل أمْرَ القراءةِ للقرآن؛ تلاوةً وترتيلاً، وأمْرَ التعلم للقرآن مدارسةً وتدبرا.

**<sup>65</sup>** رواه مسلم.

<sup>66</sup> لسان العرب، مادة: (دبر).

والتدبر هو غاية كل ذلك ونتيجته؛ ولذلك قال عز وجل: (كتَابُّ أَنزُلْنَاهُ إِلَيْكُ مُبَارَكُ لِيَدَبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ)(سورة ص:29) فجعل غاية الإنزال للقررآن التدبر والتذكر، ولولا التدبر لما حصل التذكر الذي هو يقظة القلب، وعمران الوجدان بالإيمان. فالتدبر هو المنهج القرآني المأمور به لقراءة القرآن العظيم؛ ومن هنا زجره تعالى للناس الذين لا يتدبرونه. قال سبحانه: (أَفلَا يَتَدبَرُونَ الْقُررَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ الله لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتلافًا وَعَدُواْ فِيهِ اخْتلافًا كَثِيرًا)(النساء:28)، (أَفلا يَتَدبَرُونَ الْقُررَانِ اللهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتلافًا كَثِيرًا)(النساء:82).

فتدبر القرآن وآيات القرآن إذن: هو — كما ذكرنا – النظر إلى مآلاتها وعواقبها في النفس وفي المجتمع. وذلك بأن تقرأ الآية من كتاب الله، فتنظر – إن كانت متعلقة بالنفس – إلى موقعها من نفسك، وآثارها على قلبك وعملك، تنظر ما مرتبتك منها؟ وما موقعك من تطبيقها أو مخالفتها؟ وما آثار ذلك كله على نفسك وما تعانيه من قلق واضطراب في الحياة الخاصة والعامة؟ تحاول بذلك كله أن تقرأ سيرتك في ضوئها، باعتبارها مقياسا لوزن نفسك وتقويمها. وتعالج أدواءك بدوائها، وتستشفى بوصفاتها.

وأما إن كانت تتعلق بالمجتمع؛ فتنظر في سنن الله فيه كيف وقعت؟ وكيف تراها اليوم تقع؟ وكيف تراها اليوم تقع؟ وكيف ترى سيرورة المجتمع وصيرورته في ضوئها؟ عند المحالفة وعند الموافقة.. ثم تنظر ما علاقة ذلك كله بالكون والحياة والمصير؟ ثم ما موقع النفس — نفسك أنت! - من هذا كله؟

#### في الفرق بين التدارس والتدبر:

فَتَبَيَّنَ من ذلك كله إذن أن هناك فرقا أساسيا بين التدارس والتدبر، رغم وجود تداخل منهجي بين جميع العمليات والخطوات. فالتدارس: هو عملية تعليمية ذهنية، تشتغل من داخل النص القرآني لا خارجه، وينتجها العقلُ في علاقته بنص الخطاب القرآني من مناشرة، وفي ارتباطه بلغته وأساليبه، على قَدْرِ ما تتيحه تلك اللغةُ من مَعان وحكم ودلالات. بينما التَّدَبُّر: عمليةٌ قلبية ذوقية محضة. فهي - وإن صاحبت التدارس - واقعة في النفس لا في النص! إلها حركة وجدانية تجري خارج النص القرآني، إلها تتلقى المعاني والحكم من التدارس، ثم تَدْخُلُ بها إلى أعماق النفس، أو تخرج بها إلى مطالعة أحوال

المحتمع؛ لتراقب النفس والمحتمع معاً على موازينها. تُشَخِّصُ الأمراضَ والأسقام الواقعة هما، ثم تنظر إلى وصفات العلاج التي قدمها لها القرآن: كيف تتعامل معها? وكيف تستشفي ها؟ وذلك هو عين التخلق بأخلاق القرآن والتزكية بأنواره. فهذا عملٌ في النفس وفي المحتمع، لا في النص القرآني أساسا، وإن كان مَدارُهُ عليه. وذلك هو المقصود بالتدبر للقرآن في قوله تعالى: (أفلا يَتَدَبَّرُونَ القرآنَ أمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا؟).. والله تعالى أعلم.

وهنا نلج إلى باب آخر من أبواب القرآن رديف للتدبر، بل هو منه. ذلك هـو: التّفكّرُ. إن التّفكّرُ غالبا ما يرد مذكورا في القرآن في سياق النظر في خلق الله، والتأمل في بديع صنعه من الْمُلْكِ والْمَلَكُوت، كما في قوله تعالى: (إِنَّ فِي خَلْقِ السّمَاوَات وَالأَرْضِ وَاخْتلاف اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَات لَّأُولِي الألْبَاب. الَّذينَ يَذْكُرُونَ اللّه قيامًا وَقُعُـودًا وعَلَـيَ جُنُوبَهِمْ . وَيَتَفَكّرُونَ في خَلْقِ السَّمَاوَات وَالأَرْضِ: رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطلاً سُبْحَانَكَ فَقَنَا عَذَابَ النَّارِ. رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أُخْزَيْتُهُ وَمَا للظَّالمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أُخْزَيْتُهُ وَمَا للظَّالمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. رَبَّنَا إِنَّنَا مَا وَعَدَّنَا عَلَى رُسُلكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقَيَامَةِ. إِنَّكَ لاَ تُخْلفُ الْمَيْعَانَ أَنْ أَمُونَا عَلَى رُسُلكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقَيَامَةِ. إِنَّكَ لاَ تُخْلفُ الله عَمران: 190-194) فكل هذه الأدعية العابدة، الحارة، الحارة، الخاشعة، الباكيـة؛ المُعياد)(آل عمران: 190-194) فكل هذه الأدعية العابدة، الحارة، فقرأ الآيات وتدبر.. بَعْنَا مَعْ نابعة عن الإحساس الحاصل للعبد بُعيد التفكر في خلق الله، فاقرأ الآيات وتدبر.. بَعْد أن المؤمن لما يسيح في جنبات الكون الفسيح، يشعر بعظمـة الله الواحـد القهـار، وتأخذه الرهبة من حلال ملكه وعظمة سلطانه؛ فيسرع هاربا إلى مساكن رحمته، وجمال غفرانه.

ويما أن القرآن كتاب يحيل المتدبر له على سعة الكون وامتداده الفسيح، ويرجع به إلى كشف كثير من أسرار الوجود، وغرائب الخلق؛ فإن (التدبر) الذي هو المنهج الرباني لقراءة القرآن؛ يحيل الإنسان على (التفكر) الذي هو المنهج الرباني لقراءة الكون. فيكون كل متدبر للقرآن متفكرا في الكون. فتقرأ - بقراءة القرآن - كلَّ آيات الله المنظورة والمقروءة سواء.

وبذلك كله يتم لك شيء آخر، هو: الإبصار.

إن التدبر والتفكر كليهما، يعتبران بمثابة الضوء، أو الشعاع المسلط على الأشياء، تماما كما تسلط الشمس أشعتها المشرقة - في اليوم الصحو - على الموجودات، فتبصرها الأعين الناظرة. فكذلك التدبر يكشف حقائق الآيات القرآنية، والتفكر يكشف حقائق الآيات الكونية، حتى إذا استنارت هذه وتلك؛ أبصرها المتدبرون والمتفكرون. وكانت لهم فيها بصائر ومشاهدات لا تكون لغيرهم. ولذلك قال عز وجل: (قَدْ جَاءِكُم بَصَآئِرُ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلنَفْسه وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنْ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ (الأنعام: 104). وقال سبحانه: (فَاعْتَبرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَار) (الحشر: 2).

هكذا وجب أن تقرأ القرآن آية آيةً؛ اقرأ وتدبر ثم أبصر!.. عسى أن ترى ما لم تر، وتدرك من حقائقه ما لم تدرك من قبل؛ فتكون له متدبرا حقا!

ذلك كله هو أساس التزكية، ومقياس التصفية، ومنهاج التربية، وسلم العروج إلى رضى الرحمن. فاقرأ القرآن، وتدارس، وتدبر ثم أبصر!.. حتى يأتيك اليقين.

فاصبر على هذا المنهج؛ فإن كل آية تسلمك إلى الأخرى، وتفتح لك باب أسرارها وأنوارها؛ فتهبك معرفة حديدة بنفسك وبربك، وتبني لك من شخصيتك ما لم تستطع أنت بناءه من قبل؛ لعلة ما، أو لمانع ما! ذلك أن النور الإلهي المتفجر من الآيات – عند تدارسها – بصائر للمتدارسين والمتدبرين؛ يتدفق مباشرة على مرايا نفوسهم، فإذا بحا مُشعّة بنور الإيمان، مُبْصِرة ببركة القرآن بإذن الله! فتتبع مسالك النور حتى تصل، إن شاء الله.

### في المنهج العملي لإقامة مجالس القرآن

تلك إذن هي الصورة العامة لجالس القرآن العظيم، من حيث في ضلها وأثرها التربوي في النفس والمجتمع، ومن حيث وظائفها النبوية، كما تقررت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيد أننا ههنا نخلص بحول الله إلى إعطاء صورة تطبيقية عن كيفية عقد مجلس قرآني وإدارته، من بدايته حتى نهايته إن شاء الله. وذلك من حلل عرض مجموعة من الضوابط المنهجية، ذات الطابع التنزيلي العملي في الغالب. وبيان ذلك هو كما يلي:

#### ضوابط لإنجاح مجلس التدارس

- الضابط الأول: لابد من تجريد القصد لله! هذا أول الشروط لإنجاح الجلس القرآني؛ حتى يكون مجلسا تحضره الملائكة بإذن الله؛ وتتنزل عليه السكينة، وتغشاه الرحمة، ويذكره الله فيمن عنده! واعلم أن القرآن الكريم لا يفتح بصائره إلا للمقبلين عليه بإخلاص! فلابد من تجديد النية كلما هممت بالخروج إلى مكان المجلس، فهو مجلسُ تَعَبُّد وليس مجلسَ تَعَوُّد! ولا تنس استحضار معنى الحديث النبوي الشريف، الشافي لوساوس الشيطان، الطارد لخبائثه: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى! فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو هجرته إلى الله ورسوله! ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو

امرأة ينكحها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه!)(<sup>67</sup>). وتيقن — بعد ذلك – أن ما كان لله خالصا تقبّله الله، وحفظ صاحبه وتولاه! وتيقن أن الله خبير بما توسوس به نفسك، وأنه أقرب إليك من حبل الوريد! فلا يغيب عنه تعالى من خواطرك شيء! فإذا أخلصت لوحده بما تسعى إليه من التدارس والتدبر لكتابه؛ فتح لك من أنوار القرآن ما يشرق على قلبك بمعرفة الله حلَّ حلاله، ويضيء وجدائك بمحبته تعالى! وذقت حقا: ما جمال القرآن العظيم! وشاهدت من ملكوته ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر! ومما يساعد (الجلساء) على تجريد القلب من غير قصد الله، ويُوطن النفس على إرادة خصوص وجهه الكريم؛ عَدم إثقال المجلس بالطعام والشراب، فإن ذلك — إذا تَقل — إذا تَقل سما يذهب ببركة المجلس، ويُضعف قَصْد التعبد فيه؛ وإذن يضيع القصد المحمود، ولا تُنال العاية المرجوة؛ فلا تكون منه نتيجة تربوية حقيقية. فإن كان ولابد؛ فشاي وحلوى قليلة، أو ما شابه ذلك مما لا مُؤنّة فيه ولا كَلَفَة. ومن أراد أن يكرم أصحابه فليكن في غير موعد التدارس!

- الضابط الثاني: تَحَيُّنُ أوقاتِ الانشراح النفسي للقرآن، والإقبال الوجداني على الذِّكْر، ومَظَانٌ اليقظة الإيمانية. فلا تجعل مواعيد التدارس في يـوم مكـدود، مـزدحم بالأشغال من أمور الكسب وأعباء الحياة، فمعنى ذلك عدم ضمان صفاء الـنهن وخلـو البال! إذ النفوس المرهقة والأحسام المكدودة لن تشارك في التدارس والتدبر إلا وهي بـين اليقظة والنوم! فتضعف الفائدة حدا، إن لم تنعدم! بل يجب تَحَيُّنُ يوم الراحة، وسـاعات الفراغ، ولحظات الحضور الذهني واليقظة القلبية، من الصباح والمساء.

وقد أشار القرآن الكريم إلى نماذج من أحسن أوقات الذكر، وهي أوقات الغُدوً والآصال. فالغَدُوُّ أو الغَدَاةُ: هي ساعات أول النهار، من الفحر إلى أوائل وقت الضحى. وأما الآصال فمفرده: أصيل، وهو وقت ما بين العصر إلى الغروب. فهو سويعات آخر النهار، حيث يبرد حر الشمس، وتحدأ أشعتها، وتلين أضواؤها، وتطول الظللل وتمتد. ولذلك كان من أجمل أوقات النهار. وهذان الوقتان (الغداة والأصيل)، أو (الإشراق والعشي) هما من لحظات إقبال النفس وانشراح الصدر، والاستعداد للتدبر والتفكر.

<sup>67</sup> متفق عليه.

ولذلك نبه عليهما الله تعالى في كتابه لهذا الغرض. قال عز وجل: (وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسكَ تَصْرَّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُو وَالآصَال وَلاَ تَكُسن مِّسَ الْقَافِلِينَ)(الأعراف: 205). وقال سبحانه: (فِي بُيُوت أَذنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكُرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُو وَالْآصَال. رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تَجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذكْرِ اللَّه وَإِقَامِ الصَّلَاة وَإِيتَاءِ الزَّكَاة يَخافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَملُوا وَيَتِيدَدُهُم مِّن فَضْله وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاء بغيْرِ حساب)(النور: 38-38). وقال حلل وَيَزيدهُم مِّن فَضْله وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاء بغيْرِ حساب)(النور: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاة وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَنْهُمْ تُرِيدُ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاء مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَا تَعْد عَيْنَاكُ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ عَنْهُمْ تُرِيدَ وَيَنَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ عَنْهُمْ تُريدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ وَاللَّهِ مَوْاهُ وَكَانَا قَلْبُهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ

فإذا لم يكن سبيل إلى عقد مجلس القرآن بأحد هذين الوقتين؛ فليكن بعد المغرب، أي بين العشاءين، وهو وقت داخل أيضا في مسمى (العَشِيِّ)؛ لأن العَشِيَّ في الأصل من العَشْوَة وهي: بداية الظلمة، عند إقبال الليل وإدبار النهار (<sup>68</sup>). ويُتَجَنَّبُ الليلُ والسَّهرُ ما أمكن، إلا لضرورة! فإن الليل وقت تنهد فيه الأبدان وتخلد إلى النوم، وتسأم فيه النفوس وتميل إلى الارتخاء. وإنما الليل هو الجامع لتعب النهار والْمُفَرِّغُ له! فمن لم يجد عنه بدا فلا بأس به؛ لِمَا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كره السهر؛ إلا لغرض التفقه في الدين والتعلم والتعليم، وهذا منه (<sup>69</sup>).

فإذا حضر رواد المجلس، وحلَّ وقت التدارس المعلوم؛ فلا بد من:

<sup>68</sup> جاء في لسان العرب: (قال الأزهري: يقع العَشِيُّ على ما بين زوال الشمس إلى وقت غروها، كل ذلك عَشِيٌّ . فإذا غابت الشمس فهو العِشَاءُ (...) وقيل: العَشِيُّ والعَشِيَّةُ: من صلاة المغرب إلى العَتَمَة.)(ن. مادة: عشا)

<sup>69</sup> ترجم الإمام البخاري في صحيحه من ذلك بابين: أولهما: (باب ما يكره من السمر بعد العشاء)، وثانيهما: (باب السمر في الفقه والخير). وأخرج تحت كل منهما أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. مما ينتج عنه كراهة السهر بعد صلاة العشاء إلا في الخير من التفقه في الدين والذِّكْرِ، ونحه ذلك.

- الضابط الثالث: وهو مراعاة أدب المجلس، وذلك بالاعتدال في هيأة الجلوس بما يحفظ للعلم وقارَه، وللقرآن حلاله. وينبغي أن يكون ذلك بصورة تساعد على حسسن الاستماع، وكمال الإنصات! فلا يصح التمدد، ولا الاسترخاء، إلا لمريض أو ذي عذر؟ أو الجلوس بميأة تخالف الآداب الإسلامية والأذواق العامة.

فالمجلسُ إنما هو مجلسُ قرآن وذِكْرِ للله تعالى، وقد قال سبحانه: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) (الأعراف:204). ومما يساعد على ذلك أن يعمد الْجُلَسَاءُ إلى التَّحَلُّقِ في المجلس – ما أمكن – أي جلوسهم على هيأة حلقة، والتقارب بعضهم من بعض؛ كما ثبت في الحديث من فضل التَّحَلُّقِ لطلب العلم والذِّكْر، فمن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا! قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلَقُ الذِّكْرِ) (70). وعن أنس رضي الله عنه عن النبي قل قال: (إن لله سيارةً من الملائكة يطلبون حلَقَ الذِّكْرِ) الحديث (71)

وتلك أيضا صورة جلسة التدريس، وهيأة حلقة التعليم لدى الصحابة رضوان الله عليهم. وقد سبق وصف لذلك مما رواه التابعي الجليل أبو رجاء العطاردي – متحدثا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه – قال: (تعلمنا القرآن في هذا المسجد – يعني مسجد البصرة – وكنا نجلس حلقاً، حلقاً، وكأنما أنظر إليه بين ثوبين أبيضين، وعنه أخذت هذه المسورة: «اقرأ باسم ربك الذي خلق». قال: وكانت أول سورة أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم)(72).

ولابد من مراعاة المرونة في ذلك طبعا، على حسب هندسة البيت، أو طبيعة المكان المجتمع فيه. فإن لم يمكن التَّحَلُّقُ فلا حرج، فإنما القصد التقارب بين الأجسام لتحصيل تقارب القلوب، واشتراكها جميعا في النهل من فيض القرآن، والاستفادة من الأنوار اللطيفة، والبركات الخفية، المتنزلة رحمةً وسكينةً من عند الله!

<sup>70</sup> رواه أحمد والترمذي والبيهقي. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة.

<sup>71</sup> قال الهيثمي: (رواه البزار من طريق زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النميري، وكلاهما وتـــق علـــى ضعفه؛ فعاد هذا إسناده حسنا)(مجمع الزوائد: 77/10).

<sup>72</sup> رواه الحاكم، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه).

- الضابط الرابع: عدم الإخلال بمواعيد اجتماعات "مجالس القرآن"، إفراطا أو تفريطا. فلا ينبغي التخلف عن عقد اجتماع واحد على الأقل كل أسبوع؛ حتى لا تَبْهَت حقائقُ الإيمان في القلب ولا تَبْلَى. كما لا يحسن الزيادة على ثلاثة اجتماعات على الأكثر في الأسبوع؛ بناء على منهج التَّخَوُّل في الموعظة، أي جعل تزود القلب من الإيمان على فترات منتظمة وغير متتابعة،؛ حتى لا يكل ولا يمل فعن أبي وائل قال: (كان عبد الله وترات مسعود رضي الله عنه] يُذكِّرُ الناسَ في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن! لوَددْتُ أنك ذكر ثنا كل يوم! قال: أما إنه يمنعني من ذلك أبي أكرَهُ أن أُملَّكُمْ! وإني أتخوَّلُكُمْ بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يَتَخوَّلُنَا هَا؛ مخافة السسآمة علينا!)(73)

ويتفرع عن هذا الضابط ضابط آخر، هو:

- الضابط الخامس: عدم طول وقت المجلس الواحد بما يخرجه عن حده. فقد أثبتت التجربة أن الوقت المخصَّصَ للمجلس إذا تعدى ساعتين من الزمان؛ انصرف الناس عن قصده الأصلي إلى غيره، وربما إلى ضده من ضروب اللغو والغيبة! وتلك خسسارة للمجتمعين وأي خسارة! وأقل ما يحصل للناس عموما عند طول المجالس التَعَبُّ المُملِّ، والاستثقال الذي يزهدهم في لقاء الحصة المقبلة! وعليه؛ فإذا أكْمَلَ وقتُ اللقاء قرابة ساعتين؛ ما بين التلاوة والتدارس والتدبر؛ فيجب ختمه، والانصراف عن المكان المجتمع فيه، على أحسن ما تكون القلوبُ رغبةً في المزيد من الخير؛ لإبقاء نبض الشوق متواصلا إلى لقاء أسبوع قادم.

- الضابط السادس: احترام قواعد تدارس القرآن العظيم مما سبق بيانه مفصلا من التلاوة بمنهج التلوة بمنهج التعلم والتعليم بمنهج التدارس، والتزكية بمنهج التدبر. فالحرص على التزام منهاج النبوة ووظائفها الرئيسة تجاه القرآن الكريم ضمان - باذن الله - لنجاح العمل التربوي ونضج ثماره. وبهذا نفتح باب الضوابط الخاصة لإدارة المجلس وهي:

<sup>73</sup> متفق عليه.

- الضابط السابع: مبادرة أحد الجلساء من أهل العلم أو أهل الحِلْم؛ لتسيير المجلس. فلا بد لمجلس الخير من شخص ينظم سيره، ويرتب أولوياته؛ تجنبا للفوضي والارتجال، أو الانزلاق إلى غير أهداف مجالس القرآن العظيم! وقد يكون هذا المسيِّر من أهل العلم، أو من أهل الصلاح والورع عموما، ممن لهم حظ من التجربة في المجال الدعوي والتربوي. وقد صَحَّ عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله: (المتقون سادة، والفقهاء قادة، ومجالستهم زيادة!)(74)

وقد يكون مَنْ كان سببا في اجتماع المجلس وانعقاده هو من يتولى ذلك؛ بمبادرة منه أو بطلب من إخوانه، أو ربما هو يوكل الأمر إلى من يراه أصلح أو أقوى عليه. ولا مُشاحَّة في هذا، فقد سبق بيان أن هذا البرنامج يصنع أساتذَته! فبعد بضع حلقات من لقاءات المجلس؛ سيكون من أهله - بإذن الله - من تفقه في صناعة التربية، وحكْمَة التوجيه؛ بما للقرآن من قدرة ذاتية على إنتاج أهله! ويكون الإنسان قد سلكت له الطريق إلى الربانية.

إلا أن من أهم الضوابط الأساسية المتعلقة بالْمُسيِّرِ؛ في إدارة مجالس القرآن ما يأتي:

- الضابط الثامن: أن يعمد إلى إشراك الجميع في عملية التدارس والتدبر. فحضوره بالمجلس – إضافة إلى قيمته العلمية والروحية – له قيمة منهجية. فلا ينبغي له أن يتفرد بالكلام. وإنما يحرص على افتتاح المجلس لوضعه على منهجه الصحيح في اتجاه مقاصده التربوية، ثم يقوم بختمه لتصفية نتائجه من الشوائب، أو يوكل ذلك إلى من يحسنه. وما بين هذا وذاك يجعل المجلس عبارة عن لقاء حواري ومنتدى تدارسي. إذ يجب التفريق والتمييز بين مجلس الدرس العلمي الصرف، أو الخطبة، أو المحاضرة، أو نحو ذلك؛ وبين مجلس التدارس. فالتدارس "مشاركة" كما تدل عليه صيغة (التفاعل) من عبارته. وذلك منطوق الحديث النبوي الشريف، ثما سبق إيراده من قوله صلى الله عليه وسلم:

<sup>74</sup> رواه الطبراني في الكبير. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله موثقون. كما رواه ابن النجار عن أنس رضي الله عنه بلفظ: (العلماء) بدل (الفقهاء). وقال العجلوني في كشف الخفاء: رجاله ثقات. كما روى نحوه الديلمي عن علي رضي الله عنه.

(وما احتمع قوم في بيت من بيوت الله؛ يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم...) الحديث (75). فالدور التربوي للمسيِّر ههنا هو أنه موجه للقضايا والأفكار، ومحرك للقلوب والمشاعر؛ عسى أن تشارك في إنتاج الخير؛ بما تتذوقه من الآيات، وما تحده من المشاعر والأحاسيس تجاهها، بعد تلاوتها وتفسيرها ومدارستها، ثم ما ترجع به من زاد إيماني بعد تَدبُّرِها. وذلك بمساعدة أفراد المجلس – من خلال حوار المدارسة – على التخلص من مشكلاتهم التربوية، والتخلق بحقائق الإيمان بصورة ذاتية. وما يدريك؟ فَلَرُبَّما رجع بعضُهم بأكثر مما رجع به هو من حقائق الإيمان واليقين! وإنما الموفَّق من وفقه الله!

- الضابط التاسع: ومن القواعد التربوية المساعدة على إشراك الجميع: الْحِرْصُ على عدم استفحال عدد الجلساء؛ حتى لا يكون جمهوراً غفيراً! إذْ هنالك وجب أن يُولَد مجلسٌ قرآني جديد فرع عن الأول؛ لأن الجمهور الكثير إنما تؤطره المحاضرة، أو الخطبة، أو الدَّرْسُ؛ لا (التَّدارُسُ)! فهذا إنما هو خاصٌ بالْحِلَقِ كما تبين في النصوص السابقة! والْحَلَقَةُ لا يتصور انعقادها إلا بأعداد معقولة. وأحسب أن العدد الذي يمكن احتماعه لانعقاد الحلقة بصورة نافعة - في منهج التدارس - هو ما لا يتعدى العشرين جليسا على الأكثر! إلا لضرورة. والمجلس المثالي هو ما لم يتعد عدد جلسائه عشرة. وأقل الجمع ثلاثة.

- الضابط العاشر: تحنيب الجلساء الدخول في الجدل العقيم! فما أهلك كثيرا من الناس إلا الجدل وفي الأثر عن بعض السلف الصالح: (إذا أراد الله بقوم سوءا سلّط عليهم الجدل، ومنعهم العمل!) وذلك لما تجلبه المناقشة الجدلية على صاحبها من انحراف النية، وفساد الطوية، وعدم الإخلاص في النصح لله ولرسوله وللمسلمين، وما تورثه بالقلب من الغلّ والضغينة على المؤمنين! وكفى بذلك مدخلا خطيرا من مداخل السشيطان! فليكن المسكن على بال من هذا الأمر؛ حتى لا تضيع جهود الخير سُدىً! ويستعان على ضبط هذا المعنى بضابط منهجى آخر، هو:

- الضابط الحادي عشر: الإعراض عن اللغو من القول والابتعاد عنه مطلقا، والتنزه عن سَفَاسف الكلام. فقد وصف الله تعالى خواص المفلحين من المؤمنين، فقال حلى ذِكْرُه وثناؤه: (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ عَسنِ

<sup>75</sup> سبق الحديث بنصه مخرجا.

اللَّغُوِ مُعْرِضُونَ) (المؤمنون: 1-3). فلا ينبغي أن يخالط مجلسَ التدارس إلا ما كان من قبيل العلم، والذِّكر، والتدبر، والتفكر، والاعتبار. وإلا أفسد الشيطان عليك مجلسك وعبادتك! فاستعذ بالله منه، واترك لغو الحديث! وتفرغ لذكر الله وحده! وإذا بدر شيء من ذلك من أحد جلسائك فنبهه بأدب وحكمة.

- الضابط الثاني عشو: تحديد أهداف المجلس من التدارس، والتذكير بذلك من حين لآخر. وهو تحصيل التزكية للقلب بكتاب الله تعالى، والتخلق بأخلاق القرآن العظيم، من خلال مسالك التَّدَبُّر والتفكر. وههنا لابد من التنبيه على قاعدة منهجية هامة جدا لهذا الأمر! وهي الحذر من استغراق الوقت كله في التفسير، وتتبع أقوال المفسرين من دقائق اللغات والبلاغة والإعراب، وتفاصيل الخلافات الكلامية، وتفاريع الأحكام الفقهية ... إلخ. فكل ذلك وما في معناه إنما يحتاجه أهل الاختصاص. وأما الغرض مما نحن فيه فإنما هو تحصيل الحكمة من الآية، وإتاحة الفرصة للتدبر والتفكر؛ للوصول إلى الهدى المنهاجي، أي ما تضمنته الآية من الهدى الرباني، ومن طرائق التخلق به، وكل ما من شأنه أن تنتج عنه التزكية التي هي غاية الوظائف النبوية، والتي من أجلها أساسا أنزل الله هذا القرآن في منا الناؤه: (وكذلك أوْحَيْنًا إِلْيك رُوحًا مِّنْ أَمْرِنًا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكَتَابُ وَلا الْإِيمَانُ. ولكن حَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدي به مَنْ نَشَاء مِنْ عَبَادِنًا. وَإِنَّكَ لَتَهْدي إلَى صَراط مُستقيمٍ. صَراط الله الَّذِي لَهُ مَا فِي السسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ. ألا إِلَى الله تَصيرُط الله الَّذِي لَهُ مَا فِي السسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ. ألا إلَي الله مَا في الله مَا في الله ومن الله الله الذي له مَا في السسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ. ألا إلَى الله تصيراط الله الذي له مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْمُونُ (الشورى:52-53).

ولهذا فإنه يكفي في ذلك كله تحصيل المعنى العام للآية، وما أجمع عليه المفسرون منها، أو ما عليه جمهورهم. فلا يؤخذ من المعاني اللغوية والنحوية وكذا الفقهية؛ إلا ما لابد منه لفهم المعنى الكلي للآية. فلا ينبغي أن ننسى أن غاية (مجالس القرآن) إنما هو التربية والتزكية، أي تحصيل (الربّانيّة) لا تحصيل (العالميّة). ويكفيك من العلم لتحصيل الربانية ما يعرفك بالله رب العالمين! وأما (العالميّة) فلها سُبُلُها المعروفة عند أهلها. وإنما هذا برنامج مقصود به سواد الأمة وجمهورها العام. لا خصوص طلبة العلوم السشرعية. والآية الضابطة لهذا المنهاج هي قول الله تعالى، الذي تكرر أربع مرات في سورة القمر:

(وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ)؟!(القمر:17) فمن أراد القرآنَ للذِّكْرِ وَالنربية والتربية والتزكية؛ فإنما سبيله اليُسْرُ والبساطة، ويكفيه من الأدوات اللغوية الأمرُ العام المُشْتَرَك؛ لأنما المقصود هو وضعُ القلب على هدى الآية واتجاهها الصحيح. فإذا صَحَّ له الاتجاه فقَدْ أُذِنَ له آنئذ بالتدبر والتفكر. قال جل وعلا: (أفلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا)(محمد:24)، وقال سبحانه: (قُلْ إِنَّمَا أعظُكُمْ بواحدة أَنْ تَقُومُوا لله مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جَنَّة إِنْ هُوَ إِلا نَذِيرٌ لَكُمَ بَدِينَ يَدَيْ يَدي عَدَابٍ شَديد)(سبا:46).

فالهدى القرآني أو (الهدى المنهاجي)(<sup>76</sup>) من كل آية يتضمن رسالة أو عدة رسالات، هي خلاصة المقاصد التربوية، ومكنز التعاليم الربانية، التي تبني الشخصية الإيمانية للإنسان المسلم، وتسلك به مسالك العبدية لله رب العالمين في نفسه ومجتمعه، والتي من أجلها نزلت تلك الآية، والتي هي أساس التزكية وحكمة التخلق بالقرآن العظيم. فوجب على المسير للمجلس إذن أن يوجه الحضور إلى محاولة استنباط هذه الحقائق الإيمانية، وإلى محاولة تبين منازلها في النفس، ومواقعها في المجتمع وجودا وعدما. ثم التساؤل عن كيفية التحقق منها تخلقا، ومعرفة شروط ذلك وأسبابه، وكذا موانعه ومعوقاته. ثم الشروع في علاج لطائف النفس في ضوء ذلك الهدى، وإعادة بناء عمرالها على موازينه لَبنةً لَبنةً. ومن هنا وجب على المتدارسين أن يعتمدوا من كتب التفسير ما هو متضمن لبيان رسالات الهدى من كل آية؛ قصد تيسير عملية التدبر والتلقى على المبتدئين. (77)

76 "الهدى المنهاجي" هو اصطلاح أستاذنا العلامة الدكتور الشاهد البوشيخي – حفظه الله وبارك في عمره – رائد هذا المنهج في تفسير كتاب الله ومدارسته.

<sup>77</sup> التفاسير التي جعل أصحابها هذه المقاصد أساس صناعتها قليلة جدا. منها كتاب "في ظلال القرآن" للأستاذ سيد قطب رحمه الله، لكن ليس من السهل الوصول إلى مقاصده المنهاجية؛ بسبب ما طبع الكتاب من لغة أدبية عالية جدا، ولكون تلك المقاصد بقيت مندمجة في المعاني التفسيرية، و لم يستخرجها صاحبها - رحمه الله - في رسالات واضحة مستقلة؛ على سبيل التعليم والتقريب. فكأنه تفسير النخبة العالمة والمثقفة. ويلحق به كتاب "التفسير الحديث" لمحمد عِزَّتْ دَرْوَزَة، فهذا أيضا مما

ومن القواعد التربوية المحصنة للمجلس من آفة تبذير الوقت، أو إغراقه بدراسة الوسائل دون الغايات، أو بالخلافيات والجدل العقيم: الاعتماد على توزيع متوازن للوقت بين سائر مواد المجلس، على حسب أهميتها، بدءا من التلاوة حتى التدارس فالتدبر؛ بصورة تعطي لكل مادة حقها دون أن تطغى على غيرها. ويمكن أن يكون ذلك بصور شتى. فالعبرة إنما هي بالنتيجة. وهي الوصول بالقلوب إلى الدخول الذاتي في جمال القرآن تدارسا وتدبرا؛ لتحصيل التزكية. ومن هنا وجب أن يتحلى الْمُسَيِّر بالمرونة – وبالدقة أيضا ويوازن بين الوسائل والغايات في تنظيم الوقت؛ لتحقيق هذا الهدف النبيل!

نحا فيه صاحبه منحى استنباط الفقه الدعوي المنهاجي لبناء الأمة؛ ولذلك جعل مدارسته للسور مرتبة على حسب تاريخ النزول؛ قَصْدَ اكتشاف المراحل الدعوية ولبناتها التربوية.

والمادة المنهاجية موجودة — على الإجمال – في أغلب كتب التفسير القديمة والحديثة، لكنها مغلفة بالقضايا التفسيرية واللغوية والبلاغية، وغيرها من قضايا علوم القرآن، التي حفلت بما كتب التفسير. وإنما القدير على استخراجها هو من له دراية بتلك العلوم.

ومن هنا قدمنا نماذج - في القسم الثاني من هذا الكتاب - لمدارسات قدمن أساسا إلى تجريد "رسالات الهدى المنهاجي" بشكل مدرسي مبسط؛ للإسهام في خدمة "مجالس القرآن"؛ ببيان الصورة التطبيقية للتدارس. ويحسن أن يعتمد المتدارسون لكتاب الله تفسيرا مختصراً، مما تلقته الأمة بالقبول، كمختصر تفسير الطبري، أو مختصر تفسير ابن كثير، أو غيرهما. والغاية من اعتماد المختصرات - دون المطولات من كتب التفسير - هو الحصول على المعنى الأساسي للآيات دون الغرق في التفاصيل الكثيرة؛ حتى لا تتضخم العملية التفسيرية بالمجلس على حساب التدارس والتدبر.

- الضابط الثالث عشر: وهكذا فلْيُقْرَأ القرآنُ أولا! مما هو مقصود بالتدارس لذلك المجلس. ويمكن أن تُتَداولَ التلاوةُ بين جميع الحضور أو بين أغلبهم، كما يمكن أن يُكْتَفَى بتلاوة أحدهم فقط، حسب ظروف المجتمعين. ولا شك أن تداول التلاوة بين الجميع وإنصات بعضهم لبعض أفْيَدُ في التعلم، وأزكى للتدبر، كما أن تكرار الآيات نفسها التي هي مقرر المدارسة لتلك الحصة أعْوَنُ للقلب على التفقه. والتلاوة - بضوابطها المذكورة من قبل عبادة رفيعة حدا؛ إذْ قميء القلب للتلقي عن الله! فلا ينبغي الاستهانة هما و تجاوزها في مجالس القرآن!

وإذا كان بالمجلس من له حظ من علوم التجويد فيَحْسُنُ أن يَقِفَ الناسَ على تعلم ما يَقْبُحُ جهلُه لتالي القرآن العظيم ومُرَتِّله، فيتعلم من ذلك بالتدريج ما يُشْبِهُ أن يكون من المعلوم من علوم التجويد بالضرورة، أي الأساس من قواعد ذلك العلم. لكن دون إغراق المجلس بالقواعد التي قد تستغرق الوقت كله. ولا ينبغي أن ننسى أن لتالي القرآن – وهو عليه شاق – أجرا مضاعفا! كما سبق في الحديث. فلا تستغرقْكَ الوسائلُ دون الوصول إلى الغايات، وإنما هي لأجلها وُضعَتْ!

- الضابط الرابع عشر: فإذا تمت حصة التلاوة والاستماع والإنصات إلى كتاب الله، كما يليق بكلام الله؛ فليشرع في قراءة خلاصة التفسير قراءة مسموعة هادئة مفصَّلةً؛ حتى يستوعب أهلُ المجلس مقاصد الكلام ومراميه، ثم يُشْرَع بعد ذلك في تدارس الخطاب القرآني من خلال ما تَحَصَّلَ في الذهن من معان إجمالية للآيات.

وللدخول العملي في التدارس يحسن اتباع الخطوات المنهجية الآتية:

- الضابط الخامس عشر: تَنَاوُلُ قَدْرِ قليل من الآيات يُــشكِّلُ معــنى يحــسن السكوت عليه، والوقوف عنده. سواء كان آية واحدة، أو ثلاث آيات، أو خَمْــساً، أو سبعا. بشرط ألا يتعدى المقدار المدروس من ذلك كله نصْفَ تُمُن الحــزب، بالتحزيــب المتداول للقرآن الكريم، المطبوع في المصاحف بعلاماته المعروفة (78). فَيُقْرَأُ ما ورد فيها من التفسير.

- الضابط السادس عشر: يُتَحَقَّقُ من الفهم العام للمعاني التي وردت بها، وأن أهل المجلس على إدراك حسن للمقصود. ويمكن أن تثار الأسئلة حول ما أشكل منها؛ للوصول إلى بيان أشمل وأوضح. ولهذا يمكن مراجعة تفسير الآيات المقصودة بالدراسة أكثر من مرة؛ إن اقتضى الحال. فإذا تبين المعنى العام فلا ينبغي الاستغراق في التفاصيل؛ لأن الغاية هي أبعد من مجرد التفسير! كما سترى بحول الله.

ولكن لابد من التنبيه إلى أمر أساس، وهو: أن على المسيِّر أن يحرص على إيصال الفهم السليم للآيات بأبسط العبارات وأسهلها إلى جميع الجلساء. خاصة إذا تبين له أن هناك شخصا منعزلا، أو في حالة شرود، لا تبدو على وجهه أمارات الاهتمام والمشاركة النفسية على الأقل! فيقوم بذلك هو بنفسه أو بواسطة غيره من حلسائه بصورة حوارية؟ إذْ بغير الفهم السليم لا يكون شيء من المقصود في نهاية المطاف! والله ولى التوفيق.

- الضابط السابع عشر: فإذا اتضح المعنى؛ وحب - بعد ذلك مباشرة - الدخول في محاولة التعرف على الهُدَى المنهاجي للآية أو الآيات، وهو عَيْنُ الحِكَم المطلوب تعلَّمُها، مما ورد في آيات وظائف النبوة: (وَيُعَلِّمُهُمُ الْكتَابَ وَالْحكْمَة). وذلك بمحاولة استنباط

<sup>78</sup> وهو ما يقارب – في الغالب – نصف صفحة، من صفحات المصحف المطبوع في الأحجام العادية المتداولة اليوم.

الحقائق الإيمانية التي تتضمنها، والأحوال الخُلُقيَّة التي تُرْشِدُ إليها، ومحاولة عدها باللـسان، وإحصائها بالوجدان، وتداول ذلك بين سائر الْجُلَسَاءِ؛ حتى ترسـخ بالقلـب وتتـضح صورتها بما يساعد على تَدَبُّرها.

- الضابط الثامن عشر: وبمعرفة ما تيسر من الحكم والمقاصد نفتح باب التدبر للآيات، والتفكر في خلق الأنفس والأرض والسماوات. وذلك لغاية التخلق بأحلاق القرآن الكريم، والاتصاف السلوكي بحكمه العظيمة! والتفكر والتدبر إذا خلص كلاهما لله يورثان التخلق بأخلاق القرآن بصورة تلقائية، وبلا كلفة، كما بيناه من قبل بشواهده. ثم إن التدبر والتفكر أيضا – بما ينطويان عليه من إبصار للآيات (79) يساعدان على معرفة السبل الكفيلة بتذليل النفس وترويضها؛ لقبول هذا الحُلُقِ الربايي أو ذاك، والتحلي بتلك الخصلة النبوية أو تلك. كما يساعدان على تشريح النفس تسشريحا إلمانيا دقيقا، ومعرفة عللها الباطنية، واكتشاف موانعها الذاتية، مما رسخته فيها العوائد الفاسدة، والأهواء الباطلة، والشهوات والخطايا، وسائر إلقاءات الشيطان على الإجمال!

- الضابط التاسع عشر: فإذا تمت مدارسة السورة بأكملها، بهذا المنهج المُجَزِّئِ للوحدات أو الفقرات من كل سورة، في مجلس واحد، إن كانت من السور القصيرة جدا، أو عبر عدة مجالس إن كانت من السور المتوسطة أو من الطوال؛ فلا بد - بعد ذلك - من محاولة قطف الثمرات التالية من ثمار المدارسة، وهي:

أ- التعرف على القضايا الأساسية التي تعالجها السورة على الإجمال، وهي حقائقها الإيمانية الكبرى، التي تدور بفلك المحور الرئيس في السورة. ثم من خلال معرفة تلك القضايا والحقائق يمكن:

ب- التعرف على المحور الرئيس للسورة على الإجمال. فلكل سورة من سور القرآن العظيم شخصيتها المستقلة، التي بها تتميز عن غيرها في نظمها السالك لها بعَقْد الكتاب الحكيم؛ لأن هذا وذاك هو مما يساعد - بإذن الله - على التَّمْسيك بالكتاب؛ لأنه يُمَكِّنُك - في كل وقت وحين، بالليل أو بالنهار - من المراجعة والتقويم لَخُلُقك وسلوكك،

<sup>79</sup> لتفصيل معني "الإبصار" انظر إن شئت كتابنا: بلاغ الرسالة القرآنية.

ولمستواك التربوي عموما، في ضوء ما تَحَصَّلُ لديك من الحِكَم والحقائق الإيمانية، من هذه السورة أو تلك. فضبط المحور الرئيس للسورة، مع ما يدور حوله من قضاياها الأساسية؛ يساعد على طول التدبر للآيات، والتذكر لحقائقها الإيمانية باستمرار؛ حتى بعد انفضاض المجلس، حيث تنطبع المعاني الربانية بالقلب الصافي المتجرد لله تجرد افتقار وإخلاص. فإذا اكتمل لديك تدارس القرآن العظيم بهذا المنهج وتكرر؛ صارت خريطته الكلية مرسومة على قلبك بإذن الله؛ لما تلقيت من حقائقه الإيمانية عن الله جل ثناؤه، في مجالس الملائكة! مع حلسائك من (أهل القرآن: أهل الله وخاصته)؛ فلا تتصرف في سلوكك وخلقك بعدها إن شاء الله إلا بخير! وهذا من أهم مقاصد التدارس لكتاب الله تعالى.

وهكذا نجد أنفسنا ننطلق من الجزء إلى الكل، ومن المعاني والحِكَم إلى السلوك والأحلاق، ثم من النفس إلى المجتمع، ومن القرآن إلى العمران! وذلك هو عين التزكية النبوية، التي هي مقصد أهل الله من الربانيين والصِّدِّيقِين، والتي هي غايتهم من تدارس القرآن العظيم، وتدبره بالغدو والآصال. والله الموفق للصواب والمعين عليه.

## - الضابط العشرون، وهو:

## الضابط الجامع

والضابط الكلي، الجامع لضمان سير مجالس القرآن ونجاحها هو: الحفاظ على ميثاق القرآن العظيم، والالتزام به بقوة! إذ بذلك يعرف الجليس الصادق من غيره. وإنما برهان صدق الجليس، وحقيقة انتسابه إلى أهل الله من (حلساء الملائكة)، ومصداقية ذلك كله متوقفة على مدى التزامه بميثاق القرآن العظيم. وهو عَهْدَان: عَهْدُ فِعْلٍ وعَهْدُ تَوْلُ فَعْمُ فَعْلًا وعَهْدُ تَوْلًا فَامًا عهد الفعل فهو يتلخص في ثلاثة التزامات:

- الالتزام الأول: الحفاظ على أوقات الصلوات المفروضة بالمسجد، من الفجر إلى العشاء؛ إلا لضرورة شرعية. مع تأكيد النفس وتوطينها على صلاة الفجر وصلاة العشاء، والاجتهاد في ذلك كله لإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، على قدر الإمكان. (80) فالصلاة

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صلى لله أربعين يوما في جماعة، يدرك التكبيرة الأولى؛ كُتبَت له براءتان! براءة من النار، وبراءة من النفاق!) رواه الترمذي

هي خير أعمال المسلم على الإطلاق كما تواتر معناه بطرق شتى! وهي العبادة الوحيدة الحاكمة على ما سواها من الأعمال والعبادات بإطلاق! إذا استقامت للمؤمن حقيقتُها وانكشف له سرُّها؛ استقام له كل شيء من دينه ودنياه! كما فصلناه بأدلته بمحله، فتأمل! (81) ويكفيك من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (استقيموا ولن تحصوا! واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة! ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن!) (82).

في سننه، والبيهقي في شعبه، وعبد الرزاق في مصنفه. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، بينما حسنه فقط في صحيح الجامع الصغير.

<sup>81</sup> انظر إن شئت (البلاغ الرابع) من كتاب (بلاغ الرسالة القرآنية)!

<sup>82</sup> رواه أحمد، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، والدارمي، والبزار، والبيهقي، والطبراني. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم: 952.

- الالتزام الثاني: الحفاظ على تلاوة جزء من القرآن الكريم لكل يوم، على الدوام، في الحَضَرِ والسَّفَر سواء! حتى يكون ختم القرآن لكل فرد من أفراد المجلس عند نهاية كل شهر. وبهذا يضمن العبد السالك إلى الله زادا إيمانيا يوميا، ومنهجا لتذكر حقائق الإيمان التي استفادها من مجالس التدارس القرآني. فالتلاوة المستمرة تذكيرٌ وأيُّ تذكير! لمن ذاق حقيقتها وشاهد فضيلتها.

- والالتزام الثالث: الاجتهاد لضم جليس جديد، أو جلساء جُــدُد؛ إلى مجــالس القرآن، متى سنحت الفرصة، أو إنشاء مجلس جديد على التمام. وتلك نعمة إيمانية - إن أكرمك الله بها - ولا كأي نعمة! (83) فالحرص على نشر الخير والدعوة إليه؛ سِمَةً أساسيةً للمؤمن الصادق، مهما لقى في سبيل ذلك ما لقى من الحرج والعنت.

والآية التي هي الشِّعَارُ الجَامِعُ لذلك كله من كتاب الله حل ثناؤه، هي ما سبقت الإشارة إليه من قوله تعالى: (والَّذينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكتَابِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ)(الأعراف:170). تَمْسِيكُ بالكتاب أولا: وهو الأخذ بحقائقه الإيمانية بقوة، وإقامة للصلاة ثانيا: وهو إحسان أدائها والسير إلى الله عبر مواقيتها، ثم انطلاق إلى الإصلاح والدعوة إلى الخير. (إنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلحينَ).

ولا أفضل في تلك من خدمة كتاب الله تعالى عموما! ثم لا أفضل في هـذه مـن خدمته بإقامة (مجالس القرآن)، والدعوة إلى بنائها وتكثيرها في الأمة، ونشرها بين الأُسَـرِ والأقارب، وبين الأحباب والأصحاب، سواء في صورة (الجالس الأسرية)، أو في صـورة (صالونات القرآن).

والحقيقة أن المؤمن إذا استفاد من (صالون القرآن) بمجلس عام؛ وجب أن يفكر في أبنائه وأهله، وألا يحرمهم من هذا الخير العظيم، ويتفرد هو من دولهم بالتزود من نوره. وإنما منهج الأنبياء والصديقين ألهم كانوا يدخلون نور الإيمان إلى ذويهم أولا! وقد مدح الله نبيه إسماعيل عليه السلام بذلك فقال حل ثناؤه: (و كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عَنْدَ رَبِّه مَرْضيًّا)(مريم:55).

<sup>83</sup> لقد تم تفصيل الأدلة الدالة على فضل هذه الأعمال الثلاثة في الإسلام بما فيه الكفاية في كُتُيِّب بلاغ الرسالة القرآنية. ضمن (البلاغ السابع).

ومن هنا فالمجلس القرآي الناجح حقيقة، هو الذي استطاع جلساؤه أن ينقلوا التجربة الإيمانية إلى داخل أسرهم؛ بتكوين (مجالس أسرية) للقرآن الكريم، يكون جلساؤها: الأطفال والملائكة! فأنْعِمْ به من مجلس مبارك إذن! وأنْعِمْ به من بيت طاهرٍ، أفاض عليه الله بالنور والجمال!

هذا ويمكن أن تتعدد صور إخراج مجالس القرآن وصالوناته، وذلك بتنظيمها - مثلا - على حسب المهن، أو على حسب الأحياء السكنية، أو على حسب الأعمار، ك\_(مجالس الشباب) مثلا.

ومن أهم الصور الضرورية لمحالس القرآن التي ينبغي أن تبادر الأمة إلى إنتاجها: (مجالس النساء)! وقد كان ذلك موجود ومطلوبا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو الذي أسسها عليه الصلاة والسلام بنفسه، وأشرف عليها بذاته! فقد ترجم الإمام البخاري في كتاب العلم من صحيحه: (باب هل يُجْعَلُ للنساء يومٌ على حدة في العلم؟) ثم أخرج بسنده رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: (قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غَلَبنا عليكَ الرِّجالُ! فاجْعَلْ لنا يوما من نفسك! فوعَدَهُنَّ يوماً لنيي صلى الله عليه وسلم: غَلَبنا عليكَ الرِّجالُ! فاجْعَلْ لنا يوما من نفسك! فوعَدَهُنَّ يوماً لنني ساء) لقيهُنَّ فيه، فوعَظَهُنَّ وأمرَهُنَّ!).. الحديث (84). ولا شك أن إحياء (جحالس النسساء) لانطلاق الأمة، واستئناف سيرها في بعثة تجديد الدين.

وإنها لدعوة للإيمان، وخدمة للقرآن، وأي خدمة! لمن رام الدخول في أنوار الآيـة العظيمة: (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّه وَعَملَ صَالحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلَمِينَ. وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ. ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ. ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ. ادْفَعْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ. الْأَنْعُ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ فَإِذَا اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَلَيهٍ إِلاَّ ذُو حَظِّ عَظِيمٍ!) (فصلت:34-34). حَمِيمٌ! وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظِّ عَظِيمٍ!) (فصلت:34-34). والله الموفق للخير والمعين عليه.

وأما (عهد الترك) فهو أيضا يتلخص في ثلاثة التزامات، وهي تتحقق عند المــؤمن بمعاهدة الله – حَلَّ حلالُه – على ترك الموبقات الثلاث – أعاذنا الله وإيــاكم منــها! –

<sup>84</sup> رواه البخاري.

والانقطاع عنها بتاتا! فلا يصح سيرٌ إلى الله ولا يستقيم؛ ما دام العبد متلبسا بها أو ببعضها، وما دام لم يتب منها توبة نصوحا! وعهده فيها هو كما يلي:

- معاهدةُ اللهِ - جَلَّ جَلالُهُ - على ترك المال الحرام، وعلى رأسه الربا بكل صوره، وكذلك كل كَسْب حرام، وأكل أموال الناس بالباطل، من رشوة وغيرها.

- معاهدة الله على ترك الزنا، وعدم الاقتراب من طرقه، وأسبابه، ومقدماته، وتجلياته، من مُخادَنَة، وبَذَاءَة، وعُرْي، وفُحْشٍ في اللباس والكلام والأخلاق...إلخ. وكذا مجاهدة النفس على غَضِّ البصر، وترك النظر الحرام! لأن النظر الحرام يطمس البصيرة، ويلهب بالحياء، ويطفئ نور التقوى في القلب، ويخسف بجمال الورع في النفس، ثم يمسخ وجه صاحبه! وهو سبب كثير من الفساد والبلاء، والعياذ بالله! فلا تستهن به!

- معاهدة الله تعالى على ترك الخمر، ومقاطعتها من كل الوجوه بتاتا: شربها، وإنتاجها، وتجارتها، وسائر الخدمات القائمة عليها بإطلاق! ومحاربة ملحقاتها من سائر أنواع المحدرات!

فإذا ثقلت عليك الانطلاقة إلى الله، ولم ينكشف لك نور القرآن، ولم تتبين لك حقائقه الإيمانية بمجالسه، أو لم تستقم لك الصلوات الخمس على مواقيتها وجماعاتها، أو لم يتخلص لك خشوعها وجمالها؛ فراجع نفسك في هذه الموبقات الثلاث! أو في ملحقاتها! وانظر: ما مدى أدائك لحق الله فيها؟ فإنه لا يستقيم للعبد سَيْرٌ إلى مولاه؛ ما لم تزل فيه لوثة من هذه اللوثات الثلاث! فلتتحرر من عبادة الشيطان أولا! حتى تكون عبدا لله بحق، وتستحق صفة "جليس الملائكة"! فإنما "الجلساء" هم الأتقياء! وآنئذ يقال لهم ولمن معهم: (هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم!) كما سبق بيانه في الحديث مفصلا(85).

<sup>85</sup> لا ينبغي أن يفهم أن هذا الجليس الذي (لا يشقى هم)، ممن وُصِفَ في الحديث المذكور بذلك؟ أنه امرؤ سوء، أو أنه شخص فاسق أو فاجر! ثم مع ذلك صار منهم! كلا! فهذا المعنى لا يــستقيم، وإنما عبارة الحديث هي قوله صلى الله عليه وسلم: (فيقول مَلَكٌ من الملائكة: فيهم فلان! ليس منهم، إنما جاء لحاجة! فيقول [أي الله تعالى]: هم الجلساء لا يشقى هم جليسهم!)(متفق عليه) فليس ذلك بمعنى أنه شخص منحرف بالضرورة، كلا قطعا! وإنما غاية ما يستفاد من العبارة ومــن مقتـضياها الدلالية هو أنه شخص لم يجلس مع الجلساء لقصد التلاوة والتدارس، أو لقصد التعبد، وإنمــا جــاء

## فاتحةُ خَــيْرٍ

وبعد،

فهذا مشروع القرآن الكريم بين يديك الآن.. وهذا طريقُه السيَّارُ منفتحُ على معراج الروح.. وحاجة النفس إلى بصائره مستصرخة مستغيثة! خاصة في هذا الزمان! إلا أن القرآن لا يفتح أبواب أسراره إلا لمن أقبل عليه بشروطه. وإنما شروطه أمران: إخلاص القصد لله تعالى، ثم أخذ الكتاب بقوة!

لغرض له عند أحدهم فهو ينتظره مثلا، أو نحو ذلك من المعاني التي لا تقدح في صلاحه ومروءته. وعبارة الحديث لا تمنع أن يكون الرجل من الصالحين! ولذلك لحق بهم، ما دام هو الآن جالس في محلسهم، ولو لغير قصدهم في هذه الساعة! وهذا - مع ذلك - لا يمنع أن يقصد قصدهم فيها بالتبع لا بالأصالة، كما يعبر الأصوليون!

<sup>86</sup> رواه مسلم.

الأنبياءَ لم يُوَرِّثُوا دينَاراً ولا دِرْهَماً، وإنما وَرَّثُوا الْعِلْمَ! فمَنْ أَحَــٰذَهُ فقَــدْ أَخَــٰذَ بِحَــظًّ وَالْعِلْمَ! فمَنْ أَحَــٰذَهُ فقَــدْ أَخَــٰذَ بِحَــظًّ وَافر!)(<sup>87</sup>).

وهل فوق تعلم القرآن - تدارسا وتدبرا - عِلْمٌ أرقى؟ كلا قطعاً! وهذه شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم حاكمة على مراتب الناس من سائر العلوم إلى يوم القيامة! قال عليه الصلاة والسلام: (خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وعَلَّمَهُ!) وله صيغة أخرى: (إنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وعَلَّمَهُ!) وله بحلس أفضل بعد أفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وعَلَّمَهُ!)(<sup>88</sup>) هكذا على العموم والإطلاق! فلا مجلس أفضل بعد ذلك؛ من (مجالس القرآن) التي نُصبَتْ بإخلاص لهذه الغاية الرفيعة!

وأما بيان الشرط الثاني: فإن القرآن لا يستقيم سَيْرُ العَبْد بين مَسَالِكِه إلا إذا أخذه بقوة! ذلك منهج الأنبياء والصِّدِيقين. قال الله جل جلاله لرسوله موسى عليه السلام: (وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْء مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْء فَحُدْهَا بِقُوَّة وَأُمُر قَوْمَك وَلَا لَهُ فِي الأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْء مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْء فَحُدْهَا بِقُوَّة وَأُمُر قَوْمَك يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُورِيكُم دَارَ الْفَاسِقِين) (الأعراف: 145)، وقال لنبيه يجيى عليه السلام: (يَا يَحْيَى خُدَ الْكِتَاب بِقُوَّة!) (مريم: 12) وقال لجاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: (إنَّا سَنُلْقي عَلَيْكَ قَوْلاً تَقيلاً) (المزمل: 5). ثم قال له: (وَاثْلُ مَا أُوحِي إلَيْكَ مَلْ مُسن وَسلم: رَبَّكَ لا مُبَدِّلُ لِكُلْمَاتِه وَلَنْ تَحِدَ مِنْ دُونِه مُلْتَحَدًا. وَاصْبِر نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَلا تُعلُم عَنْ ذَكُرنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا!) (الكهف: 27–28).

ف (الأخذ بقوة) هو: الأخذ بعزم وبحزم، والصبر على حمل الأمانة وثقل الرسالة! والصبر على حمل الأمانة وثقل الرسالة! والصبر على طول الطريق! والثبات على الحق! فالشيطان لك بالمرصاد، يتبطك، ويبطئك عن المضي في طريق الله؛ فالصَّبْرَ الصَّبْرَ على دوام ذكر الله في صحبة الصالحين، ومَعيَّة الربانيين، بمنهج القرآن، وبرنامج القرآن. وإنما الموفق من وفقه الله!

فالقرآن العظيم هو عهد الله إلى الناس أجمعين، فهل عقدت عليه عزمَك، وأبرمت عليه ميثاقَك؛ أم أنك ما تزال من المترددين؟ نعم لك أن تنظر ماذا ترى؛ ولكن اعلـم أن

<sup>87</sup> رواه أحمد، وأصحاب السنن، وابن حبان، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، وفي تعليقاته على سننهم.

<sup>88</sup> رواه البخاري بالصيغتين معاً، عن عثمان رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

العمر لا ينتظرك، ولا هو ينتظر أحداً من العالمين! وأن الأرض تجري في دورتها الفلكيــة لتلقي بك عن كاهلها قريباً، هناك لدى وصولك محطتك الأخيرة! فالبِدَارَ البِدَارَ قبل فوات الأوان!

فاللهم إبي عَبْدُكَ! وابْنُ عبدك وابنُ أَمَتِكَ، ناصيتي بيدك، ماضٍ في حكمُك، عَدْلٌ في قضاؤك. أسألك بكل اسْمٍ هو لك، سمَّيت به نَفْسَك، أو عَلَّمْتَهُ أحداً من خَلْقـك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعلَ القرآنَ رَبِيعَ قلبي، ونور صدري، وجلاء حزي، وذهابَ همى!

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.